# التوابع والأساليب النحسوية

الحكنور حسن محمد نور المبارك

> مدرس النحو والصرف والعروض كلية التربية ـ جامعة قناة السويس

> > ٧٢٤/هـ/٢٠٠٦م

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه ، تجلت آلاؤه عن أن تحاط بعد ، وتعالى جده فلا يعلو فوق جده جد .

وصلوات ربي وسلامه على من أرسله رحمة للعالمين وسيد الأولين والآخرين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

#### وبعــد:

وهو مقرر نحوي وصرفي جيد يحوي الموضوعات الآتية :

- أولاً : أنواع الأفعال وأحوال بناء كل منها وإعرابه .
  - ثانياً : النوابــع :
- النعت التوكيد عطف البيان عطف النعق السبدل.
  - ثالثاً: المسنادي وأنسواعه.
  - رابعاً : الغــدد : إعرابه وتمييزه .
  - خامساً : الإعلال والإبدال والقلب .

ومما هو جدير بالذكر أن القسم الخاص بالصرف من هذا الكتاب إنما يشمل كتاب الإعلال والإبدال في الكلمة العربية لسعادة الأستاذ الدكتور / شعبان صلاح . أستاذ ورئيس قسم النحووالصرف والعروض بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة .

وهذه الموضوعات لها أهميتها الكبرى في الاستعمال العربي في لغة الكتابة أو الاستعمال اليومي، لذا فإنني أرجو أن يهتم بها القارى الكريم وبخاصة طلاب الكلية ودارسوها المتخصصون في العربية، الذين هم معلمو المستقبل، والذين تنعقد عليهم الأمال في تربية النششء والأجيال القادمة.

و إن شاء الله تعالى يجد فيها الطلاب بغيتهم ، وتتحقق بين ليهم الفائدة الطيبة و المرجوة منها في أسلوبها العلمي المنظم و الميسر إن شاء الله عزوجل .

والله مـــن وراء القصــد . . . وهو على كل شــيء قــدير .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين د/ حسن محمد نور المبارك كلية التربية – جامعة القناة قسم اللغسسة العربيسة

## النحسو دراسة المعني من خلال القواعد

#### اللغة ومعناها:

تذكر المعاجم أن اللغة من مادة (١) (لغو) ، أي من اللام ، والغين ، والسواو ، وهي بوزن ( فعة) ، لأن التاء فيها عوض من لام الكلمة أو الواو المحذوفة.

وتكاد تجمع المعاجم اللغوية على أن [لغا] (٢) بمعني تكلم وعلى هذا تكسون اللغة - أية لغة - تكسون اللغة بمعنى: ، الكلام . كما أنها تُجمع على أن اللغة - أية لغة - أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (٦) ، وتجمع على الغات ولغون. واللغة هي أداء التفاهم والتعامل بين الناس في الحياة ، ولهذا فهي ليست شيئا ثانويا ، وإنما هي أسلس ، وضرورة من أهم ضرورات الحياة ، إن لم تكن أهمها على الإطلاق ، إذا اللغة تعنى الحياة.

وتتميثل اللغة - في مجملها - في مجموعة من الأصوات المنطوقة ، والرموز المكتوبة ، وهي تدرك عن طريق السمع والنظر ،كما أنها تدرك عن طريق اللمس ، وتعتبر هذه اللغة وليدة البينية دائما وبنتا لها.

وتنقسم اللغة إلى قسمين رئيسين :

القسم الأول : الجانب النطقي، وهذا يتمثل في الأصوات المنطوقة ، ويعد هذا الجانب هــو الجانب العملي والاهم للغة (١) - أية لغة وهو يعتمد على

<sup>(</sup>١) انظر اللبان (نحا): ، الصحاح (نحا) : تهذيب اللغة ، الوجيز (نحا) ، ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) السابق (نحا) > ١٥١/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) السابق (نحا) : ١٥١/١٥٠-٢٥٢

<sup>(</sup>٤) اعتبرنا - هذا الجانب النطقي أو الصوتي للغة عو الأهم ، لأنه الذي يتم به التعامل الحياتي واليومسي لأصحاب اللغة ، وقد وصف بأنه الأهم ، لأن الإنسان الأميّ الذي لا يعرف

مجموعة الأصوات التي يصدرها المتكلم من جهازه النطقي ، كما يستقبلها السامع من خلال جهازه السمعي – الأنن – فيتم بهذه العملية الصوتية السمعية السنفاهم بين الناس ، إذ إن هذه المجموعة من الأصوات معروفة لدي كل من المتكلم والسامع.

والجانسب الأخر من جانبي اللغة هو الجانب الكتابي ، ويتمثل هذا الجانسب في تلك الرموز الكتابية المعروفة بحروف اللغة ، وهو جانب ميم أيضا بالنسبة للغة وأصحابها ، وهو يعتمد - كما ذكر سابقا - على مجموعة من الرموز أو الحروف الكتابية التي ينضم بعضها إلى بعض يصور معينة ، وفي أوزان محددة ومتعددة ، لتكوين صيغ اللغة أو كلماتها ، التي تنضم هي الأخرى إلى بعضها مكونة التراكيب اللغوية التي يتفاهم بها أهل اللغة فيما بينهم.

والحقيقة التي لا جدال فيها أن للغة أهمية كُبري في حياة الإنسان وتتمثّل هذه الأهمية في أمور منها:-

أولا: تعد اللغة فارقا أساسيا يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى ، إذ من خلالها يتعامل ويتفاهم الإنسان مع غيره ، ويعبر عن مشاعره ، وأفكاره ومطالب ، بل ويتعلم ، وكذلك يعلم غيره بهذه اللغة .

الحانب الأخسر الكتابي للغة ، لا يتفاهم مع غيره إلا من خلال النطق ، كما أن هناك لغات كثيرة في العالم منطوقة فقط ، وليس لها رموز كتابية أو حروف خاصمة بها.

وفي كلمة موجزة: اللغة حياة الإنسان ، وهي نعمة ومنحة إلهية ، أنعم ومن الله - عز وجل - بها علي بني الإنسان ، وبدون اللغة ، تصبح الحياة معقدة ، ومستحيلة ، ولا قيمة لها.

ثانيا: تعد اللغة وسيلة طبيعية وسهلة للتعبير عن المعاني الإنسانية التي تدور في العقل البشري ، وتنظم الفكر الإنساني .

ثليثًا: تعد اللغة أهم الوسائل المعبرة عن الرمز الموحي بالمعني ، وهي بهذا ضرورة من أهم ضرورات الحياة.

وتخيناف اللغة - في حقيقتها - عن الكلام ، إذ إن اللغة هي طاقة كامنة أو مخينزنة في ذهين الإنسان ، تجعله قادرا على التفاهم مع غيره من خلال أصواتها أو رموزها الكتابية

أما الكلم فنشاط عضلي لجهاز النطق البشري الإنتاج أصوات معبرة عن أحاسيس الإنسان وفكره ومشاعره.

## اللغة العربية ومكاتتها:

اللغة العربية هي تلك اللغة التي تتكون من ثمانية وعشرين حرفا من حسروف الهجاء ، تبدأ بالألف وتنتهي بالياء ، وقد سميت هذه اللغة عربية ، لأنها تنتسب إلى العرب، وهم أصحابها وقومها الذين ينطقونها ، ويتكلمونها ولهذا انتسب إليهم ، فسميت اللغة العربية.

وقد انحدرت إلينا - نحن العرب- هذه اللغة العربية من قومنا العرب الأوائل، الذين نطقوا بها وتكلموها منذ مئات السنين ، بل منذ آلاف السنين ، منذ عهد أبي الأنبياء ابراهيم عليه السلام- ومنذ ترويجه ابنه إسماعيل عليه

المسلام ، الذي ولدته له أمه المصرية السيدة هاجر - من قبيلة جرهم العربية بمكة المكرمة ، وانتشر العرب بعد ذلك ، وانتشرت بانتشارهم اللغة العربية ، وكان هذا تكسريم عظيم لهذه اللغة ولقومها العرب ، وبانتشار الإسلام والفستوحات الإسلامية ، انتشر القرآن الكريم والعرب ، وانتشرت تبعا لذلك اللغسة العربية ، وملأت الدنيا وشغلت النس ، من حدود الصين والهند وما وراء النهرين شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا ...

والحقيقة أن هذه اللغة العربية تحمل في داخليا عناصر البقاء والاستمرار ، وأهم هذه العوامل والعناصر التي تعمل علي بقائيا واستمرار ها ، قو هذه اللغة علي ماعداها من اللغات الأخرى ، وكمال أصواتيا الثمانية والعشرين التي تتكون منها هذه اللغة ، فإن معظم لغات الأرض ما يزيد عدد أصدواته منها أو يقل عن أصوات اللغة العربية - ليست مثل اللغة العربية ، بل تتقوق عليها هذه المغة العربية في كمال أصواتها ، يذكر أبو حاتم الرازي المستقوق عليها هذه المغة العربية أي الزينة في المصطلحات الإسلامية (أحمد بن حمدان الرازي ) في كتاب: "الزينة في المصطلحات الإسلامية والعربية " (١) أن أفضل ألسنة الأمم كلها أربعة يضع في أولها العربية ، ثم يضع بعد ذلك ، العبرانية والسريانية والفارسية ، وهو يعلل لذلك قائلا : " لأن الله على أنبيائه - عليهم السلام - آدم ونوح وإبراهيم ومن بعدهم من أنبياء بني إسرائيل بالسريانية والعبرانية ".

<sup>(</sup>١) الزينة في المصطلحات الإسلامية والعربية: ١٤

ثم يقول : " وأنزل القرآن على محمد حصلى الله عليه وسلم- باعربية ... وإن أفض للغات وأكملها ، وأينها موأبينها موأبينها ..."

كما يقول الرازي (١): " إن لغة العرب هي اللغة التامة الحروف الكاملة الألفاظ ، لم ينقض منها شئ من الحروف ، فيشينها النقصان ، ولم يزد فيها شئ ، فتعيبها الزيادة ، وسائر اللغات فيها زيادة حروف مولدة ، وينقص عنها حروف هي أصيلة".

وهذه شهادة يعتد بها ، لأنها شهادة صادرة عن رجل غير عربي ، لأن السرازي فارسي الأصل وقد ولد في مدينة الري بفارس أنذاك في أواخر القرن الثالث الهجري ، وتوفي سنة ٣٢٢هـ..

ويؤكد الرازي هذه الشهادة التي يري فيها أن اللغة العربية قد استكملت الحسروف والأصسوات مما يجعله يضع هذه اللغة العربية فوق لغته الأصلية الفارسية ، فيقول (٢): ونعتبر من ذلك باللغة الفارسية ، لأنا طبعنا عليها ونشسأنا فسيها ، على أنا تدبرنا سائر اللغات ، فوجدنا فيها مثل ما ذكرنا من السزيادة والنقصان ، الذي هو العيب البين والشين الظاهر، والحروف التامة كليسا ثمانسية وعشسرون حرفا ، لا زيادة فيها ولا نقصان ، وقد دارت لغة العرب على هذه الحروف ، لم يزد عليها حرف ، وسائر اللغات زادت عليها ونقصست مسنها ... وقد ناظرت عليها عرفوا العبرانية والسريانية .

<sup>(</sup>١)الزينة في المصطلعات النعوية : ١٤.

<sup>(</sup>٢)السابق : ١٤.

<sup>(</sup>۲)أي ناقشت.

فوجدت الأمر قريبا مما ذكرت ، وقد تركنا الاستقصاء اقتصادا على ما قد شرحناه من اللغة الفارسية ، لأنا لم نحكم الأمر في تلك إحكامنا في هذه اللغة.

يضاف إلى هذه العناصر المهمة التي تعمل على بقاء هذه اللغة نزول القرآن الكريم وهو كلام الله - عز وجل- بلسان هذه اللغة العربية ، وقد تعيد الله تعالمي بحفظ كتابه وكلماته البينات ، وبيذا الحفظ الإليي متحفظ اللغة العربمية ؛ لأنها الوعاء أو اللسان الذي شاء الله تعالى أن تنزل أياته وكلماته به، لذا ستسمر اللغة العربية - إن شاء الله تعالى - إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها.

وإذا كانست هذه اللغة الجليلة القدر قد جاءتنا بسيولة ويسر ، ودون عسناء ، وتكلمناها دون تعب أو مشقة ، وإذا كان منا من لم يعرف قيمة هذه اللغسة ، فلسم يعطها حقها ، ولم يضعها في مكانتها اللائقة بها ، فإن سلفنا الصسالح وعلماء العربية القدامى ورجالاتها قد اعتنوا بها أيما عناية ، فقد جمعوا هذه اللغة من أصحابها ، وجابوا الصحاري ليل نهار ، وسجلوا كل مفرداتها ، كما صنعوا لنا المعاجم اللغوية التي جمعت ما سجلوه ، كما قدموا لها نراسات كثيرة ، وصنعوا فيها مؤلفات كبيرة في نحرها وصرفها ودلالاتها وعروضها وأشعارها وأمثالها وكل ما يحيط أو يتصل بها من علوم ...

والحقيقة أن اللغة العربية ليست شيئا بسيطا أو أمرا قليلا، وإنما هي لغية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية والعربية إلى كل بقاع الأرض ، بل استطاعت هذه اللغة العربية أن تصنع بجهود أبنائها وطنا عربيا مترامي الأطراف زاخراً بالخيرات ..

كما كانت هذه اللغة العربية لغة الحضارة والتقدم والرقي والازدهار ، اذ كتب بها علماء العربية في الأدب والرياضيات والعلوم والفلسفة والمنطق ... وحملت كل هذا إلى كل بقاع الأرض ، حتى تعلم الناس ، وارتقوا برقيها ورقي حضارتها وفكرها.

وما علينا اليوم -نحن أبناء العروبة - إلا أن نهتم بهذه اللغة الجليلة القدر ، ونعطيها حقيا ، وندرسها ، ونتعلمها ، ونبذل المزيد من الجهد من أجل فهمها وتعلمها ونجذ في سبيل التحدث بها ، ونؤثرها على ماعداها من اللغات ، وإن كان لا ضير من تعلم اللغات الأخرى ، بل فيه النفع والخير كل الخسير ، إلا أن الضير والعيب كل العيب أن نتقن اللغات الأخرى ولا نتقن لغت نا العربية ، ثم بعد ذلك نتعلم من اللغات الأخرى ما نشاء.

## الند\_\_\_\_

#### معاه لغة واصطلاحا:

ذكرت معاجم العربية معاني كثيرة لمادة (نحو) (١) من أهمها أن النحو بمعنسي : الجهسة ، والقصد ، والناحية ... والطريقة ، والمثل ، والمقدار ، والنوع ، وجمعه، أنحاء، ونُحُقّ. (١)

والسنحو أحد علوم ثلاثة تهتم باللغة العربية ، وتتكون منها قواعد هذه اللغة ، ويعني القسمان : الأول والثاني من هذه العلوم باللغة بمفرداتها ، بنية كلماتها ، وأحسوال أواخسرها ، وبتراكيبها أيضا ، وهذان هما علما النحو والمسرف ، وهذان منخصص لكل منهما مؤلفا يجمع كل أبوابهما بالشرح الواقي لن شاء الله.

والثالث من هذه العلوم يعني بشعر هذه اللغة العربقة ، وهذا هو علم العروض ، الذي يهتم بالشعر ، وايقاعاته الموسيقية ونغماته أو بحوره ، وهذا سنفرد له مؤلفا خاصا إن شاء الله تعالى .

أما علم النحو: فهو العلم الذي يبحث أحوال أواخر الكلمات العربية ، حينما نرد في تركيب لغوى صحيح ، وهو علم يهتم بأواخر هذه الكلمات في تراكيبها من حيث لزومها حالة واحدة ، فتكون مبنية ، أو تتغير أواخرها تبعا لتغير موقعها في النركيب النحوى ، فتكون معربة ، وبهذا نرد مرفوعة أو منصوبة ، أو مجرورة في كانت أسماء ، أو مجزومة في كانت أفعالا.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>)فظر المسحاح للجوهري (نحا) : ٢٥٠٢/٦٠ لسان العرب لابن منظور (نحا): ٣٠٩/١٥. (<sup>1</sup>)السابق ٢٥٠٣/٦٤ ، اللسان (نحا) : ٣٠٩/١٥-٣١.

والنحو بهذا : انتحاء لسمت كلام العرب ، أو اقتفاء طريقة العرب في كلامها أو حديثها وأساليب نطقها ، ليستقيم نطق الإنسان العربي حينما يتكلم لغنة العربية هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ليلحق من ليس من أهل العربية — من خلال النحو والقواعد — بأهلها في القصاحة ، على حد تعبير ابسن جني في خصائصه ، حيث يري أن غير العربي يتعلم النحم ليطق بالعربية ، وإن لم يكن من أهلها وإن شذّ بعضهم عنها رد به إليها (١)

إذا فأمم فأندة للنحو تتمثل في أن غير العربي إذا تعلمه لحق بأهل العربية في الفصاحة ، كما أن الإنسان العربي يتعلم النحو لينطق نطقا صحيحا ، وليصوغ كلامه فصيحا صحيحا ، مفهوما لدى السامع.

ويستكون علم النحو من مجموعة من القواعد النحوية التي أثرت عن أصحداب هذه اللغة (العرب) والتي استنبطها علماء العربية من آثارهم التي حاءتنا عنهم في كلامهم الفصيح شعرا ونشرا .

إذن فموضوع علم المنحو يتمثل في البحث في الكلمة العربية في أخرها، لرصد حالتها من حيث الإعراب والبناء حال ورودها في تركيب لغوي صحيح ، ثم ما يجب لها من الشروط إذا تغير موقعها النحوي في داخل التركيب.

أما أهمية النحو فتتمثل في أنه دراسة للمعني المراد من الكلام من خالال القواعد النحوية ، لذا فإنه يعد هندسة شاملة لتراكيب الكلام العربي ،

<sup>(&#</sup>x27;)الخصائص لابن جني ١٤/١٤ .

توصيل إلى حفظ اللسان العربي وصونه عن اللحن في النطق ، والخطأ في الكستابة ، كما توصيل إلى حد الفهم السليم لكل المعاني والدلالات اللغوية المرادة من الكلام المنطوق والمكتوب.

## تاريخ نشأة النحو:

نكرت كتب التراث العربي روايات عديدة وأسبابا كثيرة دعت إلى نشأة النحو وقواعده ، وقد نصت هذه الآثار على أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى نشأة هذا العلم الجليل والمهم والمفيد هو : فشو اللحن أو الخطأ – في كلام السناس عامة ، وخاصة حينما دخل الناس في دين الله أفواجا من مختلف الأمصسار عقسب الفتوحات الإسلامية والعربية الكبرى ، حتى إن هذا اللحن وصل في النهاية إلى تلاوة القرآن الكريم مما جعل هذا اللحن أشد صعوبة وأكثر خطرا ، مما حدا بالإمام على – كرم الله وجهه ورضي عنه – إلى أن يتنبه، ويهب الإصلاح ذلك ، فكتب ورقة فيها : الكلم : اسم وفعل وصرف ، وأعطاها الأبسي الأسود الدولي(١) ، ثم أكمل أبو الاسود وغيره من علماء العربية كثيرا من الأبواب حتى جاء الخليل بن أحمد ، ثم من بعده سيبويه .. فأكملوا جميعا بناء النحو وأبوابه وفصوله... هذه هي الرواية الأولى .

والسرواية الثانية تؤكد - كذلك - أن اللحن قد وقع في لسان العرب ، وذلك بعد دخول الوفود والأمم - بعد الفتوح الإسلامية - في دين الله أفواجا ، فلاحسط أبسو الاسسود الدؤلي هذا اللعن- كما تذكر الروايات - الذي لم يعد قاصسرا على الوافدين والداخلين في الإسلام ، بل وصل إلى العرب أنفسهم ،

<sup>. (&#</sup>x27;) أبو الاسود الدولي هو : ظالم بن عمر الدولي.

حستى إن أبسا الأمسود قد لمس هذا اللحن في أهل بيته ، حيث تذكر إحدى السروايات أن أبسا الأسود كان جالسا مع أهله في خيمة ، فاستأذنت ابنته في الخسروج ، ثسم بعدد لحظة عادت إلى أبيها ، فحدثته قائلة: يا أبت ما أجمل السسماء ؟ - بضم أجمل وكسر همزة السماء - فرد الأب قائلاً : نجومها . فقالت البنت ، يا أبت أنا لا أسأل ، ولكني أتعجب فضرب أبو الأسود كفا بكف ، لأن ابنته لحنت في العربية ، ولم تفرق بين الاستفهام والتعجب ، ثم قال لها : إنن فقولى : ما أجمل السماء !

هنا أدرك أبو الأسود فشو اللحن وانتشاره بين الناس ، حتى إنه وصل الى اللسان العربي أيضا ، فهب لابتكار قواعد ، ينحوها ، ويقتفيها الناس في كلامهم ، ويتبعونها ، فيتجنوا اللحن - الخطأ - في النطق : .. وليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة .. فألف أبوابا في النحو. (١) يقول الزبيدي في كتابه المشهور " لحن العامة "(١) : " لم نزل العرب في جاهليتها وصدر من إسلامها نبرع في نطقها بالسجية (١) ومصرت الأمصار ، ودونت وت نكام على السليقة ، حتى فتحت المدائن ، ومصرت الأمصار ، ودونت الدواوين ، فاختلط العربي بالنبطي (١)

والنقى الحجازي بالفارسي ، ودخل الدين اخلاط الأمم وسواقط البلدان ، فوقع الخلل في الكلام ، وبدأ اللحن في السنة العوام ، فكان أول من استدرك

<sup>(&#</sup>x27;)انظر لمن العامة الزبيدي: ٣٤-٣٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)السابق: ۲۶ –۲۰.

<sup>(&</sup>quot;)أي بالمليقة والطبيعة .

<sup>(1)</sup> انظر لحن العامة الزبيدي: ٣٤-٣٥.

ذلك ، وحاول إصلاح فساده أبو الأسود (ظالم بن عمرو الدؤلي) ، فألف أبوابا مسن السنحو ، ذكر فيها عوامل الرفع والنصب والجر والجزم ، ودل علي الفاعل والمفعول والمصاف ، ثم فشا اللحن ، وكثر بعد اختلاط الناس وكثرتهم ونشوء الذرية على ما فسد من لفظهم هم ، فاقتفى أثر أبي الأسود الدؤلى وفيما ألف جملة ممن أخذ عنه ، ففرعوا على ما أصله، وبنوا على ما أسسه ، فوض عوا للعربية قياسا ، ونهجوا إليها سبيلاً، حتى انتهى ذلك إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ففتح أبواب النحو ، ومد أطنابه وأوضح علله ، وبلغ أقصى حسدوده ، واستوعب فيه غاية مراده ، وكان في علمه فذا لا نظير له ، وفردا لا قرين معه. (١)

شَم أخذ عنه سيبويه ، فكمل التفاريع ، واستكثر من الأدلة والشواهد ، ووضع في النحو كتابه المشهور ، الذي صار إماما لكل ما كتب من بعده(٢)

<sup>(&#</sup>x27;)انظر لعن العامة للزبيدى: ٢٤-٣٥..

<sup>(&#</sup>x27;)أي عن الخليل بن أحمد الغراهيدى .

# المبحث الأول الإعسراب والبناء

- وفيسسه
- الكلُّمة والكلام.
- أنواع الكلمة.
- الاسم والفعل والحرف
- الإعراب والمعربات
  - علامات الإعراب
  - البناء والمبنيات
    - خاتمة

## الكلمة والكسلام

الكلمة : لفظ دال على معنى من المعاني المقررة ، سواء كان هذا اللفظ حرفا أو أكثر من صوت.

ومثال ما كان منها على حرف أو صوت واحد: ف - ق ، ومثال ما كان على حرفين : قف - صه (١) ، ومثال ما كان على أكثر من حرف:

رجل ، فرس ، كتب ، هيهات

ويتبين من هذا التعريف السابق للكلمة أن لها شرطين:

الأول منهما: أن يكون لها لفظ أو صوت

الآخر منهما: أن يكون لها معنى من المعاني.

وعلى هذا فلا يعد من الكلمة إلا ما اجتمع فيه هذا الأمران: اللفظ والمعنى أو الدلالة، فإذا كان اللفظ لا معنى له نحو: شمحط، بحنط فلا يعد كلمة، وإذا كان هناك دلالة بغير لفظ كالإشارة باليد أو العين أو الرأس وغير ذلك فلا يعده علماء النحو من الكلمات؛ لأنه لا لفظ له.

وللكلمة معنى مفرد ، والمعنى المفرد هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، لأن ما يدل جزؤه على جزء معناه، لأن ما يدل جزؤه على جزء معناه يعد كلاما ، فأما الكلمة فيست كذلك فميثلا كلمة مثل "رجل" لها دلالة محددة أو معينة أو مفردة ، لكنك إذا أخذت أي جزء أو حرف من هذه الكلمة كالراء والجيم واللام ، فلا يدل واحد منها على المعنى المراد من الكلمة بتمامها

وإذا كانت الكلمة تطلق على لفظ ذي معنى مفرد ، فإنها تطلق - مجازا - على التركيب الكامل أو الجملة المفيدة ، كما في نحو قولك لا إله إلا

<sup>(</sup>أ)قف : أمر من وقف ، صنه : لفظ دال على فعل الأمر بمعنى : اسكت.

الله - كلمــة التوحيد . وقد عبر القرآن الكريم عن الجملة والكلام المفيد بأنه كلمــة ، كمــا في قوله تعالى (١) "كلا إنها كلمة هو قائلها مشيرا بذلك إلى قول القائل (٢) :

"رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت"

و تطلق الكلمة أيضا - على بيت كامل من الشعر ، أو على قصيدة كاملة ، يدل على ذلك ما ورد على النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال : " أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد " وكان يريد بذلك قوله (٢):

ألا كل شئ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وتقـول - كذلك أنشدت كلمة ، وارتجلت كلمة عصماء وأنت تريد قصيدة أو خطبة بليغة .

وفي الكلمة ثلاث لغات هي على الترتيب الآتي: كَلْمَة – بفتح فكسر ففي تح – وهذه المشهورة والفصحى وهي لغة أهل الحجاز ، وبها نزل الذكر الحكيم ، كما ذكر سالفا وجمعها : كلم ، مثل نبقة ونبق

والثانية : كلُّمة – بكسر فسكون ففتح – وجمعها : كلم ، مثل : سدرة ، وسدر ، وهذه يستعملها العامة.

والثَّالَــــئَّة: كَلَّمة – بفتح فسكون ففتح – وجمعها كلم ، مثل تمرة وتمر ، وهذه اللغة فيها نادرة الاستعمال ، وهاتان اللغتان الأخيرْ تان فيهاهما لغتنا تميم .

<sup>(</sup>المسورة المؤمنون : الأبية /١٠٠.

 <sup>(</sup>۲)سورة المؤمنون : الأيتان /۹۹-۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) البيت من السبحر الطويسل. للبيد بن ربيعة العامري أنظر ديوانه صد٣٠، شذور الذهب صدية ٢٨١ والشساهد فني إطلاق النبي صلي الله عليه وسلم لفظ كلمة علي بيت الشعر بتمامه.

والكلمــة - بعــد هـــذا - جنس يجمع تحته : الاسم ، والفعل ، والجرف عند علماء العربية قديما وحديثًا.

أما الكلام : فاللفظ المفيد فائدة يحمن السكوت عليها ، أو الاكتفاء بما يحملم من المعني ، ولا يتأتي هذا إلا في التراكيب، التي تتألف من كامنين فأكسش ، أسندت إحداهما إلى الأخرى بهدف إظهار دلالة معينة من الدلالات وهاتسان الكلمتان قد تكونان اسمين ، وقد تكونان : فعل واسم ، كما أنهما قد تكونسان ظاهرتين ، وقد تكون إحداهما موجوده ، والأخرى محذوفة مقدرة ومفهومة من المعني وهدا كله ما نطلق عليه الجمل التي لها معني تام.

الكام : وذلك كما في مثل قولك:

بسم الله . والحمد الله . والله أكبـــر وكفــــــى

والإفادة شرط فيما يطلق عليه كلام من التراكيب (الألفاظ) فإن لم يكن لهذا الكلام فائدة أو معني يكتفي به، فإنما هو مجرد قول أو لفظ لا طائل تحته ، ولا جنوى منه <sup>(۱)</sup>

والكلم والقول - أيضا - يطلقان على ما أفاد وما لم يفد ، بيد أن الكلم يطلق -عند النحاة - علي ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ، والقول يطلق على كل لفظ تلفظ به الإنسان سواء كان مفردا أو مركبا ، لذا فهو عام يشمل الكلمة والكلام والكلم.

<sup>(&#</sup>x27;)يقول ابن مالك:

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وقعل ثم حرف ، الكلم 

## أنسواع الكلمة

للكلمة في العربية ثلاثة أنواع هي:

الاسم ، والفعل ، الحرف.

والاسم هو: كل لفظ دل على شئ أو معنى مجرد من الزمن ، نحو:

رجل ، فرس ، حجر ، شجاعة ، قيادة.

وأما الفعل : فكل لفظ دل علي حدث مقترن بزمن من الأزمنة ، لذا فمنه :

الماصى ، والمضارع ، والأمر الدال على الطلب .

وأمسا الحرف : فكل صوت كان من حرف أو أكثر ، ولم يكن له معنى معين فسي ذاته ، وإنما يظير معناه من انضمامه مع بعض الحروف الأخرى ، أو مسن خلال تركيبه مع شئ من أخويه الآخرين : الأسماء أو الأفعال ، ليكون معيا كلا ماذا فائدة معينة .

ولكل نوع من هذه الأنواع دلالاته ، وعلاماته ، وأنواعه ، وأحكامه الخاصة به ، وهذا ما سنبينه – إن شاء الله تعالى – في المباحث الأتية من هذا الجزء الأول من الكتاب.

## الإعراب والبناء

## أولا: الإعراب والمعربات:

الإعسراب: مصدر – مسن الفعل الرباعي: أعرب – بمعني التبيين والتوضيح (١) ، إذا إن من أعرب عن هدفه ، فقد وضحه وبينه أو كشف عنه ، ومن أعرب كلامه ، وضح المعاني أو الدلالات المرادة منه . هذه هي الدلالة المغوية للإعراب.

أما الإعراب اصطلاحاً - فهو: تغير حركات أواخر الكلمات بسبب تغير مواقعها في داخل التركيب النحوي، أو بسبب تغير العوامل الداخلة عليها.

والحركات هي الفتحة والضمة والكسرة ، والسكون ، وما يمائلها من علامات إعرابية أخرى ، وهذه الحركات وتلك العلامات كلها وسائل اعرابية أو وسائل تطرير على عسى حد تعبير ابن يعبيس في شرح المفصل (١) اخترعتها العرب وأوجدوها في كلامهم ، ليستخدمها المتكلم في كلامه ، ويميز بها بين المعاني المتعددة والمختلفة التي يريد إضفاءها على الكلمات في أثناء الحديث

إذاً فغائدة الإعراب: تتمثل في أنه يعد دليلا على المعانى أو الدلالات الكثيرة التي تعتري الكلمة ، وتتعاقب عليها في داخل التركيب النحوى ذلك

<sup>(&#</sup>x27;) السان (عرب) :١/٥٨٨ ، المنعاح (عرب) :١/٥١٦.

<sup>(&#</sup>x27;) شرح المفصل لابن يعيش : ٢٥/١.

لأنه يأتي رمزا على المعاني المرادة من الكلمات مثل: الفاعلية والمفعولية، وغيرها من المعاني التي تؤديها الكلمة في تراكيبها التي تأتي فيها...

إذاً فالإعراب وسيلة متمثلة في الحركات الإعرابية يستخدمها المتكلم في حديثه ، ويحدث من خلالها والفهم الإفهام بين المتكلم والسامع ، ولولا هذا الإعراب وتلك الحركات لجاء الكلام كله شرحا واحدا ، ولحدث اللبس في الكلام ، ولم يتبين بعضه من بعض، ولم يعرف الذي فعل الحدث من غيره الذي وقع عليه ذلك الحدث ، كما في الأمثلة الأتية:

ضرب الرجلُ اللصُّ ضرب الرجلُ اللصُّ ظهر الحقُ قال الرجلُ الحقُ نطق الرجلُ بالحقَّ نطق الرجلُ بالحقَ

ففي المثالين: الأول والثاني إذا لم تظهر الحركات الإعرابية على الكلمات لم يعرف الفاعل من المفعول ، بيد أنه عندما وضعت الضمة على السرجل في المثال الأول والفتحة على اللص ،علم أن الرجل ضارب، وأن الله منسروب ، وعندما وضعت الفتحة على الرجل والضمة على اللص كان المعنى المراد فيها عكس المعنى في المثال الأول.

وفي الأسئلة الثلاثة التالية تغير موقع كلمة " الحق " فيها ، فجاءت فوقها ضمة في الأول دليلا على أنها فاعلا ، وفوقها فتحة في الثاني دليل على أنها معمول ، نسم جاء تحتها كسرة في المثال الثالث لأنها مسوقة بحرف الجري الباء.

إذا فللإعراب وحركاته الإعرابية فائدة جليلة تتمثل في أمرين هما: الأول: أن الإعسراب رمسز دال على المواقع التي تشغلها الكلمات في داخل التراكيب النحوية.

والآخسر: أن الإعسراب يقسرق بين المعاني المرادة من هذه الكلمات ويجتمع هذا الأمران اللذان يحدثهما الإعراب في الكلام ليوصلا إلى أمر ذي بال هو الوصول إلى حد الإفهام أو الفهم بين المتكلم والسامع للعربية من أهلها أو من غير أهلها ممن يتعلمون هذه اللغة العربية ، وهؤلاء - غير العرب تظهر فسائدة الإعراب جلية واضحة عندهم حينما يقرأون ويكتبون شيئا أو يفهمونه عن اللغة العربية.

أما المعربات: فتلك الكلمات التي تتغير أواخرها وحركاتها الإعرابية بسبب تغير مواقعها في داخل التراكيب النحوية ، فتكون مرفوعة إذا جاءت وي موقعها – فاعلا أو مبتدأ أو خيرا أو اسما لكان أو ... وتكون منصوبة إذا جاءت مفعولا أو حالا أو تمييزا أو خبرا لكان أو أسما لأن أو .... وتكون مجرورة إذا جاءت مضافة أو مسبوقة قبلها بحرف من حروف الجر ، وتكون مجزومة إذا كانت أفعالا مضارعة واقعة في جواب الطلب أو مسبوقة بأدوات الجزم أو فعد أو جوابا لشرط جازم أو غير ذلك(۱)

إنن فالكمسة المعربة هي الكلمة التي يتغير آخرها أو إعرابيا بسبب تغير موقعها في الكلام ، أو بسبب تغير العوامل الداخلة عليها .

وعلى أثر هذا تكون الكلمات المعربة مرفوعة ومنصوبة أو مجرورة إن كانت أسماء أو مجزومة ، أن كانت فعلا مضارعا.

<sup>(&#</sup>x27;)هذا هو النوع الأول من الأسماء والأفعال ، وهي مقابل هذا نوع آخر لا يتغيز آخره مهما تغير موقعه في "جملة ، وهذا يسمى بالمبنيات" ويقول ابن مالك عن هذين النوعين : عــــ ١٠ والاسم مد معرب ومبني لشبه من الحروف مدني . شعر ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. شعر

## علامات الإعراب

علامات الإعراب هي: تلك الحركات أو الحروف التي تستخمها العربية رمزا ودليلا على المعاني المتعددة التي تؤديها الكلمات المعربة (١) حينما تتغير مواقعها أو تتغير العوامل الداخلة عليها في داخل التراكيب النحوية المختلفة.

وهذه الحركات وتلك الحروف هي وسائل إعرابية وتوضيحية يستخدمها المتكلم ليميز بها بين المعاني والدلالات التي يريد إضفاءها على الكلام ، ويحدث من خلالها الفهم والإفهام بين المتكلم والسامع.

ويرى المنحاة أن بعض هذه العلامات أصلية وبعضها فرعية ، وهم يعتبرون الحسركات أصل في علامات الإعراب ، كما يعتبرون حروف الإعسراب علامات فرعية نائنة عن الحركات الأصلية . إلا أنني أعتبر هذه الحروف علامات أصلية للإعراب فيما تستخدم فيه من الأسماء والأفعال تماما مسئل الحسركات إعرابية ، وليست نائبة عنها ، ذلك لأن هذه الحروف هي الوسيلة الوحيدة للإعراب في هذه الأسماء ونلك الأفعال التي معرب بها

وتنقسم علامات الإعراب في العربية - بناء على التعريف السابق لها السي نوعين هما : حركات الإعراب ، وحروف الإعراب ، وكلا هذين النوعين له أثره ودوره الواضح في إظهار الحالة الإعرابية للكلمة في داخل تركيبها النحوي ، بالتالي لمهما أثرها الواضح أيضا في توضيح المعنى الدواد

(')يفول لبن ملك :

من شبه الحرف كأرض وسما

ومعرب الأسماء ما قد سلما

من الكلام ، وسنتكلم فيما يلي عن حركات الإعراب ومن بعدها حروف الإعراب.

-أولا: حركات الإعراب:

يستعمل في العربية أربع حركات للإعراب هي كما يأتي:

الضمة ، الفتحة ، الكسرة ، السكون

وتسبعا لهدذه الحركات الأربع للإعراب يوجد في اللغة العربية أربع أحوال للإعراب هي: الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم

والرفع والنصب حالتان تشترك فيهما الأسماء والأفعال ، بينها تختص حالة الجر بالأسماء وحدها ، وتختص حالة الجزم بالأفعال المصارعة وحدها ، وهكذا تقسم العربية أحوال الإعراب وعلاماته بين الأسماء والأفعال في تتلمسق بديسع ، وتقسيم منطقي سليم ، فتجعل الأسماء والأفعال تشتركان في حالتي الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالجر ، كما تختص الأفعال بالجزم. وحركات الإعراب هي:

أولا: الضمة: علامة الرفع وهي الحركة الخاصة به في المفرد - مذكرا مؤنثا - وفسي جمع التكسير ، والاسم المجموع بالألف والتاء ، وكذا في المصارع الصحيح الآخر الذي لم يسبق بناصب أو جازم ، تتأمل الأمثلة الآتية :

قال الله تعالى: (١) " الحمد لله رب العالمين" وقال عز اسمه (٢): " الله أحد ، الله الصمد "

(')سورة الفاتمة : الأية / ٢.

(")سورة الصمد : الآية /٢٠٢

قام العلماء العرب بمجهود كبير تجاه لغتهم.

" تعظمت أيات الله وألاؤه "

وقوله سبحانه : (١) "وربك يخلق ما يشاء ويختار"

تُأتسيا: الفتحة: علامة النصب: وهي الحركة الخاصة به في المفرد بنوعية وجمع النكسير والفعل المضارع المسبوق بأدوات النصب، فتأمل معي الأمثلة الآتية:

قوله سبحانه (٢): لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "

شاهدت مساجد المدينة المنورة

قول المعصوم : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".

تُالسَتًا: الكسسرة : علامة الجر ، ولا تكون إلا في الأسماء وحدها وهي تجر الاسم المفرد ، وجمع التكسير ، والمجموع بالألف والتاء ، فتأمل الأمثلة الآتية

غوله تعالى <sup>(٢)</sup>: " الله لأكيدن أصنامكم "

بالله لأجتهد في حياتي وفي طاعة الله.

أَكِرَ فِي أَمُورَ مَهُمَةً وَفِي مَهُمَاتَ كُثْيُرَةً .

رابعا: السكون: عادسة الجرم ، ولا يكون إلا في الأفعال ، إذ هو من خصائصها ، ولا يكون إلا في الفعل المضارع الصحيح الأخر كما في نحو. قوله جل شأنه (أ) لم يك ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد "

<sup>(</sup>١)سورة القصيص : الآية / ٦٠٠.

<sup>(&#</sup>x27;)سورة البقرة : الآية / ٢٨٠.

<sup>(&</sup>quot;)سورة الأنبياء : الأية / ٢٠.

<sup>(</sup> أ) سورة الصعد : الأيتان : ٣ - : .

وقوله تبارك اسمه (۱) : "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه .. " العلامات التي تتوب مناب بعضها :

يسري هذا البحث أن العلامات التي تنوب عن بعضها أو بالأخرى تجري مجرى بعضها هي علامتان اثنتان الأولى : الفتحة، والأخرى : الكسرة . وتأتي الكسرة نائية عن الفتحة في نصب الاسم المجموع بالألف والتاء كما في نحو قوله تعالى (٢) " إن المصدقين والمصدقات " وتنوب الفتحة عن الكسرة في جر الاسم الممنوع من الصرف كما في نحو : -قوله جل شانه (٢) : " ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ... "

إذا فللإعسراب حركات أربعة هي: الضمة والفتحة والكسرة والسكون وللإعسراب أحسوال أربعسة ، لكسل حالة إعرابية منها حركة من الحركات الإعرابية ويبدو ذلك واضحا من التخطيط التالي:

(')سورة الطلاق : الأية / ٢-.٣

(<sup>۲</sup>)سورة الحديد : الآية /١٨

(\*)سورة الملك : الأية / د .

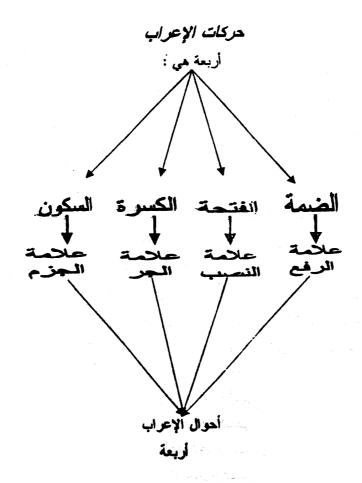

## حروف الإعراب

حروف الإعراب هي النوع الثاني من علامات الإعراب التي تستعملها العربية في تراكيبها ، وهذا النوع الثاني يختلف تماما عن النوع الأول ، وإن كسان يستفق معه في أن هذه الحركات وتلك الحروف تعدان معا – علامات إعرابية .

وأمـــا الخـــلاف بينهما ففي أن النوع الأول يتكون من حركات هي : الضمة ، والفتحة ، والكسرة ، والسكون – كما مربك فيما سبق.

وأما هذا النوع الثاني من العلامات الإعرابية ، فيكون حروفا دالة على الإعراب من ناحية ، وله موقع من المواقع النحوية من ناحية أخري ، وإن كان بعض هذه الحروف الإعرابية لا يكون له موقع من المواقع الإعرابية ، وإنما هو مجرد علامة دالة على الإعراب

وهده الحروف تستخدم علامات إعرابية في أسماء وأفعال غير تلك الأسماء والأقعال التي يستخدم فيها النوع الأول ، وما تستخدم فيه حروف الإعراب خمسة أنواع من الأسماء والافعال هي على الترتيب التالي :

الأسسماء السستة.

الاســـم المثني.

جمع المذكر السالم.

الأفعال الخمسية.

المضارع المعتل.

وحروف الإعراب التي تعرب بها الأسماء والأفعال تسعة حروف منها ثلاثسة في الرفع: ألاف: في رفع المئتي ، والواو في رفع الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم ، وثبوت النون في الأفعال السنة ومنها ثلاثة في النصب هي : الأليف في نصب المثني والجمع ، وحذف النون في الأفعال الخمسة.

وواحدة منها فسي الجر هي الياء في جر المثني والجمع المذكر والاسماء السنة

وثنــتان منها في الجزم هي حذف النون في الأفعال الخمسة ، وحذف الحرف العلة في المضارع المعنل الآخر (١)

وسنفصيل القــول في حروف الإعراب هذه في المبحثين التاليين عن الأسماء والأفعال إن شاء الله تعالمي

(')يقول ابن مالك موضحا حروف الإعراب هذه في الألنبة. ١-١١

و اجزم بتسكين و عير ما ذكر و ارفع بولو واتعسين بالألف

ويقول : بالألف ارفع المثني وكلا إذا بمضمر مضافا وتخلف الباء في حميما بالألف حد لمنصرا من فة

وتخلف الياء في جميعا بالألف ولرفع بولو وبيا اجرر وانصب

بنون نحوها أخويني نجد واجرز بياء ما من الأسماء أضف لجناً بمضمر مضافا وصدلا جرا ونصبا بعد فتح قد ألف سالم جمع عامر ومننب

#### <u>ثانيا: البناء والمبنيات:</u>

البناء: مصدر من الفعل الثلاثي (بني ) ، بمعني : العمل والإقامة للشيء . إذ إن من بني الشيء فقد شيده ، وأقامة ... هذه هي الدلالة اللغوية للبناء

أما البناء اصطلاحا - فيعني : ثبات أواخر الكلمات وثبات حالتها الإعرابية مهما تغير موقعها في الجملة ، ومهما تغيرت العوامل الداخلة عليها.

ويُعنى بهذا البناء: حالة ثابتة تكون عليها الكلمة في داخل التراكيب النحوية لا تفارقها، بل تلزمها الكلمة مهما تغيرت مواقعها في داخل الجملة، ومهما تغيرت العوامل الداخلة عليها.

## -أحوال البناء:

للبناء أحوال أربعة هي :

الضم ، الفتح ، الكسر ، أو السكون أو الوقف.

وتبعا لهذه الأحوال الأربعة التي للبناء ، يوجد أربع حركات تدل عليها ، إذ البيناء على الفتح حركته الفتحة ، والبناء على الكسر حركته : الكسرة ، والبناء عي الوقف ، حركته السكون ، وبعض حركات هذا البناء يكون ظاهرا ، وبعضها يكون مقدراً وسيأتي تفصيل هذا كله في مواضعه من المباحث التالية – إن شاء الله.

وهسناك بعسض الأدوات الأخرى التي تبني عليها بعض الكلمات في العربية ، كأن يبني بعضها على ما يرفع به تبني على الألف ، أو تبني على السواو ، أو تبنسي على ما تتصب به ، ولهذا فهي تبني على الياء ، أو على

حنف حرف ، نحو البناء على حذف حرف العلة في الأمر من المعتل الآخر ، والبناء على حنف النون في الأمر من الأفعال الخمسة.

## المينيات:

المبنيات هي : تلك الكلمات التي يلزم آخرها حركة أو حالة واحدة ، تثبت عليها ، لا تفارقبا مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها ، أو تغيرت مواقعها داخل التراكيب النحوية

وإذا كانت الكلمات المعربة يتغير آخرها ، فتأتي في التراكيب مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مجرورة ، إن كانت أسماء ، ومجزومة إن كانت أفعالا — كما ذكر سالفا – فإن هذه الكلمات المبنية يثبت آخرها ، ولا يتغير مطلقا ، بل يلزم حركة واحدة أو حالة واحدة في كل مواقعها التي ترد فيها داخل التراكيب السنحوية ، وإن تغييرت العوامل الداخلة عليها فيي تظل علي هذه الحالة لا يتغير.

لذا فهي تكون مبنية على الفتح وحده ، أو على الضم وحده ، أو على الكمر وحده ، أو على الكمر وحده ، أو على السكون وحدة ، أو على اكثر من حالة من أحوال البناء ، تثبت الكلمة على كل منها ما وجدت هذه الكلمة في هذه الحالة.

ولهذه الكلمات المبنية أنواع كثيرة فهي تشمل بعض الأسماء ، وأكثر الأفعال كما تشمل كل الحروف .

أهم المبينات من الأسماء :

الضمائر نحور أليا وإنت، هو ، ها ، وهذه المتماثر كلها مبنية ولسماء الاستفهام نحو : من - متى - اين

وأسماء الشرط نحو: من – ما – مهما. وأكثر أسماء الإشارة نحو: هذا – هسده – هؤلاء. وكذا أكثر الأسماء الموصولة نحو: الذي – التي – الذين – من – والاسماء المركبة نحو: الإعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر باسستثناء النسي عشسر واثنتي عشر – ونحو بعض الظروف المركبة وغير المركبة – بيت ببت – صباح مساء

والأسماء المختومة بويه واسم لا : النافية للجنس المفرد (ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف ) نحو : لا مؤمن مهين لكرامته

والاسم المنادي العلم المفرد نحو " يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " وبعد حال وبعسض الظروف نحو : أمس – الآن – حيث – منذ – قبل – وبعد حال قطعهما عن الإضافة ومنها كذلك الألفاظ الدالة على الأصوات والأفعال وهي مما أطلق عليه النحاة أسماء الأصوات والأفعال . وهذه المبينات من الأسماء تعدى عشرة أنواع وسيأتي تفصيلها في مبحث الأسماء المبينة إن شاء الله تعالى.

وأهم المبينات من الأفعال الأفعال الماضية في كل أحوالها ، وكذا الفعل الأمر في كل أحواله ، وافعل المصارع حال استاده الى نون النسوة ، نحو : الطالبات يذاكرن ويجتهدن . وحال اتصاله بنون التوكيد كما في مثل : لتشهدن بالحق.

أما الحروف فكلها مبنية بكل أنواعها ، سواء كانت للجر نحو ، مين ، الى ، عن ، على .. أو كانت للاستفهام أو الشرط نحو : الهمزة (أ)، إن ، أو كانت حروف عطف نحو : الواو – الفاء – ثم .. أو كانت ناسخة نحو : إن

وأخواتها ، أو ناصية مثل نواصب المضارع مثل : إن - لن كي أو جازمة للمضارع نحو : لم - لمنا - لام الأمر - لا : الناهية ... لأن كل الحروف مبنية ، وهذه قاعدة مشهورة ، وسيأتي تفصيل واف لهذا في مبحثي الأسماء والأفعال إن شاء الله

#### وبعسد:

فهذه كلمة موجزة عن الإعراب والمعربات والبناء والمبنيات وقد التضع من خلالها أن العربية استخدمت حركات وحروفا في كل من الإعراب والمعربات والبناء والبنات ، واعتبرتها وسائل تطريزية تتلون بها الكلمات وتتقسكل بها وازنت العربية في استخدامها بين المعربات والمبنيات في داخل التراكيب السنحوية ،وقد كان للعربية في استخدامها لهذه الحركات وتلك الحروف أغراض معنية من أهمها:

#### الاختصار:

الدلالة على المعاني المقصودة من الكلام والتي يريد المتكلم إضفاءها على كلامه ليفهمها السامع أو القارئ.

الدلالــة على الحالة الإعرابية أو البنائية التي تكون عليها الكلمات في التركيب النحوى.

ضبط حالة شكل الكلمات والتراكيب العربية وتلوينها بهذه الحركات وتلك الحروف الإعرابية حتى لا يكون الكلام كله شرحا واحدا أو نمطا وشكلا واحدا وذلك بغية الوصول إلى حد الفهم والإفهام بين المتحاورين بالعربية.

# العبد*ث الثاني* الأفعال وأنواعها

#### وفيسسه:

- أولا: أنواع الأفعال .
  - تعريف الفعل .
- الفعل الماضي : تعريفه علاماته أحوال بنائه.
- الفعل المصارع: تعريفه علاماته أحوال إعرابه وبنائه.
  - الفعل الأمر: تعريفه علاماته أحوال بنائه.

## تعريف الفعل وأقسامه:

الفعال - لغة - العمل ، أو هو كناية عن عمل من الأعمال (١) ،أو حدث من الأحداث.

تقــول : فعل يفعل فعلاً وفعلاً ... إذا عمل أي عمل من الأعمال ، والفعل – بالكمــر - الاسم ، والفعل -بالفتح – المحــر .. وجمع الفعل : الفعال ، مثل قدح وقداح ، وأيضا : الأفعال (٢)

والفعل - اصطلاحا - : ما دل من الألفاظ على حدث مقترن بزمن معين من الأزمنة.

والدلالة على الزمن المعين شرط في اللفظ في الدلالة الفعلية وإذا دل اللفظ على حدث فقط ، ولم يدل على زمن معين من الأزمنة ، أو دل على الزمسن دلالة عامة ، فهذا ليس بفعل ، وإنما هو مصدر من المصادر نحو : كستابة – قراءة – اطلاع ، هذا كله مصادر والدلالة على الزمن فيه إنما هي دلالسة ضمنية ، إذ إن المصدر حدث من الأحداث التي تتم في زمن ما من الأزمنة

### أولا: أقسام الفعل باعتبار الزمن:

أما دلالة الفعل على الزمن المعين فإنها شرط في اللفظ الفعلي، ومن هدذا المنطلق ينقسم الفعل إلى ثلاثة أنواع من حيث الزمن وهي : الفعل

(') لنظر لسلن العرب ط داو المعارف (فعل ) : ٣٤٣٨/٥ -٣٤٣٩

(۲) السابق (فعل ) ٥٥ /٣٤٣٨ -٣٤٣٩

الماضي ، والفعل المضارع ،والفعل الأمر (الطلبي) وسنفصل الحديث في هذه الأفعال في موضعه من هذا المبحث إن شاء الله .

ثانيا: أقسام الفعل باعتبار اللزوم والتعدي:

يقسم الفعل باعتبار العمل إلى نوعين هما : الفعل اللازم ، والفعل المعتدى ، واللازم من الأفعال هو الذي يكتفي بالمرفوع - الفاعل - بعده و لا يحتاج في إنمام معناه إلى شئ غير فاعله ، وذلك نحو ذام الطفل .

نام الطفل

حضر الضيف

سافر أبى

أما الفعل المتعدي فهو : ما لا يكنفي بمرفوعة - الفاعل - بعده وإنما يحتاج في إتمام معناه إلى شئ آخر بعد الفاعل.

غالبا... المفعول به ، وقد يكون المفعول المطلق ، أو الجار والمجرور أو غير ذلك ، كما في مثل :

قوله تعالى: (۱) "سبح اسم ربك الأعلى " وقوله عزل وجل<sup>(۱)</sup> " اقرأ باسم ربك الذي خلق " وقوله عز اسمه<sup>(۲)</sup> " قل أجوذ برب الفلق " وقوله سبحاته (۱) : وتبتل إليه تبتيلا "

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى : الآية الأولى . -

<sup>(&#</sup>x27;) سورة العلق : الأية الأولى.

<sup>(&</sup>quot;) سورة الفلق : الآية الأولى.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة المزمل : الأية /٨.

#### ثلثا: أقسام الفعل باعتبار التمام والنقصان:

ينقسم الفعل باعتبار التمام والنقصان إلى ناقص وتام أو باعتبار النسخ وعدمه إلى ناسخ وغير ناسخ ، والفعل الناسخ أو الناقص هو ذلك الفعل الذي يدخل على الجملة الاسمية ، وينسخ أو يغير إعرابها وأسماء أركانها ، ولدينا فسي العربية أفعالا معينة تكون ناسخة ، وهي كان وأخواتها ، وكاد وأخراتها والأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ظن وأخواتها والحروف الناسخة (إن وأخواتها).

هذه الأفعال السابقة تدخل على الجملة الاسمية وتغير إعراب وكينها: المبدأ والخبر.

وبعسض هذه الأفعال الناسخة أو الناقصة يأتي في تركيبه تاما ، وذلك لتغرر معناه ، وترتيبا على هذا يكتفي بعده بعرفرع واحد يكون فاعلا له ، يكتفي به في إتمام معناه

## رابعا: أقسام الفعل باعتبار الصحة والاعتلال:

ينقسم الفعل باعتبار الصحة والاعتلال إلى نوعين - كذلك . هما الفعل الصحيح والفعل المعتل ، والفعل الصحيح ، ما كانت جميع حروفه صحيحة ، ولسيس في أصله حرف من حروف العلة الثلاثة (الألف - الواو - الياء) ولهذا الفعل الصحيح ثلاثة أنواع: سالم ، مهموز ، مصعف.

المعالم : ما سلم من الهمز والنضعيف مثل : كتب - فهم - سمع .

الهموز : ما كان في أحد أصوله حرف البمرة مثل : أخذ سأل قرأ

المضعف : ما ضعف أحد أحدا حروفه ، وهو نوعان : الأول

الأول: مضعف الثلاثي: وهو ما ضعف أو شدد فيه حرف من حروفه أو كان فيه حرفان من جنس واحد نحو: رد - قص - عد، فأصلها : ردد، قصص، عدد.

الآخر : مضعف الرياعي : وهو ما كان على وزن (فعلل ) وكانت فاؤه ولامه الأولي من حرف وعينه ولامه الثانية من حرف مثل : زلزل - سلسل - هدهد - قضقض

أما الفعل المعتل: فما كان أحد أصوله حرف من حروف العلة الثلاثة المنكسورة - سسابقا - الألف ، الواو ، الياء - وهذا الفعل المعتل له أربعة أنسواح كذلك هسي : المثال ، والأجوف والناقص ، واللفيف (المفروق أو المقرون)

والمثال : ما كان أوله حرف العلة ، مثل : وقف - وعد - وجد.

الأجوف : ما كان وسطه حرف العلة مثل : قال - صام - دام.

الناقص : ما كان آخره حرف العلة ، مثل : جرى - دعا - سعي.

اللفيف نوحان: اللفيف المقرون:

ما كان فيه حرفان متجاوران من حروف العلة ، مثل :

ضوي – هوی – نوی – عوی .

واللفيف المفروق : ما كان فيه حرفان مفترقان من حروف العلة ، مثل : وعى - وفى - وقى .

خامسا: أقسام الفعل باعتبار عدد الحروف :

ينقسم الفعل باعتبار عدد الحروف أيضا إلى أربعة أنواع هي : الثلاثي ، والرباعي ، والخماسي ، والسداسي . ولا يوجد في العربية فعل ثنائي – مكون من حرفين – كما لا يوجد فعل على أكثر من سنة أحرف .

والفعل الثلاثي : هو الذي يتكون من ثلاثة أحرف ايا كان نوعها نحو : كتب

- وجد - وعد رق

والفعل الرباعي ما كان عدد حروفه أربعة أحرف نحو:

دحرج- أخرج - ساعد - قدم - ربي .

والفعل الخماسي : ما كان عدة حروفه خمسة أحرف .

نحو: اندفع - انتفع - انتصر - استمع

والفعل السداسي : ما كان عدة حروفه سنة أحرف.

. نحو: استخدم - استعمل - اطمأن

#### أنواع القعل:

ذكرنا - سالفا - أقسام الفعل ، كما تكلمنا عن تقسيمات الفعل باعتبار زمنه، الماضي - المضارع - الطلبي " الأمر " ، وهذه هي الأنواع المشهورة والمهمسة للفل كما أنها تنصب عليها أكثر الدراسات النحوية ، لذا سنفصل الحديث عن كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة وسنذكر تعريفه ، وعلاماته ، وأحوال بنائه ، وإعرابه إن كان فيه إعراب على النحو التالي.

-أولا: الفعل الماضي:

تعريف\_\_\_\_ه:

الفعل الماضي : ما دل من الألفاظ أو الأفعال على حدث في الزمن الماضي

حضر - كتب - فهم - استنتج

هده الأفعال الأربعة السابقة ما شابهها إذا تعبرتها ،تبينت أن كل فعل منها فعلا ماصيا ، لأنه يدل على حدث في الزمن الماضي أي يدل على حدث قد تم حدوثه وانتبى فيما مضى من الزمن.

-علامات الفعل الماضي:

للفعل الماضي علامات ثلاثة هي:

١ - الدلالة على الزمن الماضي - كما ذكر سابقا - كما في مثل:

کتب – سمع – فهم

Y - قبول انصاله بنام النانيث الماكنة الحقه له في آخره و من عرف دال على النانيث مش:

كتبت - سمعت - فهمت

٣- قبول إسناده إلى تاء المتكلم - تاء الفاعل - وهذه التاء ضمير من الضمائر يستحدث بها المستكلم عن نفسه أو عن غيره، وتعرب دائما فاعلا ولذلك اشستهرت بتاء الفاعل، فإذا تحدث بها المتكلم عن نفسه ففي هذه الحالة تكون مضمومة أو مبنية على الضمه كما في نحو قولك:

#### - دعوت ربی.

أو يخاطب بها المتكلم مخاطبا مذكرا وفي هذه الحاله تكون مبنية على الفتح ، كما في مثل :

#### - أتيت وأفدتُ الجميع بعلمك

أو يخاطب بها المتكل مخاطبا مؤننا ، وفي هذه الحالة تكون مبنية على الكسر كما في مثل:-

#### - أحسنت التصرف.

ويلاحظ أن هذه التاء يكون معها الفعل الماضي مبينا على السكون.

- أحوال بناء الفعل الماضى:

بادئ ذي بدء يجب أن يلاحظ أن الفعل الماضي مبنى دائما في كل أحواله ، إذ لا يعرب مطلقا ، ولا يدخله إعراب البنة ، وله ثلاثة أحوال من البناء هي البناء على : الفتح ، الضع ، السكون

والبناء على الفتح هو الأصل في الفعل الماضي كان خاليا تماما من الضمائر وببني الفعل الماضي على الفتح في حالتين:

الأولسي: إذا كسان خالبا من الضمائر ، سواء كان صحيح الآخر أو معتل الأخر، كما في مثل:

قوله: (١) " وكان الله غفورا رحيما "

وقوله عز وجل<sup>(۲)</sup>: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " وقوله عز اسمه<sup>(۲)</sup>: " إن الله اصطفى آدم ونوحا"

وجديــر بالذكــر أن الفعليــن ،"كان"، "كتب" مبنيان على الفتح، وهو الفتح الظاهر، وعلامة الفتح في كل منهما.

أما الفعل الثالث (اصطفى ) - فمبنى أيضا - على الفتح ، إلا أنه فتح فقد ، لأنه معتل الأخر بالألف ، و هكذا هو حال بناء الماضي في كل فعل كان في آخره حرف علة.

أما الحالة الثانية التي يبني فيها الماضي على الفتح أيضا فحال إسناده الى ضمير المنثي وحده من ضمائر الرفع الساكنة وحال إسناده إلى أي ضمير مسن الضمائر النصب المتصلة التي تكون في محل نصب بعد الفعل الماضي مثل هاء الغائب والغائبة ، وكاف الخطاب ... كما في مثل :

الرجلان ضربا ضــــربه ضـــربها ضـــربهم ضــربهم

<sup>(&#</sup>x27;) سورة للنساء والأية /١٠-٩٩-١٠.

<sup>(&</sup>quot;) سورة البقرة ؛ الآية ١٨٣.

<sup>( )</sup> سورة أل عمر أن ؛ الآية /٣٣.

<sup>(1)</sup> في هذه العالة يقال : شترب: قبل منص مبتى على الفتح ، هن : ضمير مبلى في محل نصب مقعول -

وييني الفعل الماصي على الضم في حالة واحدة ، وذلك حال إسناده إلى واو الجماعة ، كما في نحو:

-قوله تعالى <sup>(۱)</sup> : كالذين هاجروا "وأخرجوا من ديارهم " "وقائلوا وقتلوا<sup>(۱)</sup> •

ويبني الفعل الماضي على السكون حال إسناده إلى ضمائر الرفع المستحركة ، وهي ضمائر ثلاثة : تاء الفاعل "المتكلم" ، نا : (الفاعلين أو المتكلمين)، نون النموة ، كما في نحو:

قوله تعالى (<sup>۲)</sup>: " إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا " وقوله جل شأنه (<sup>۱)</sup>: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس".

وقوله عز اسمه في <sup>(ء)</sup> واللائى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم" وقوله له تبارك وتعالى <sup>(١)</sup> : " وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق "

ويلاحظ بعد أن ذكرنا أحوال بناء الفعل الماضي الثلاثة أن هذا الفعل قد تتصل به بعض الحروف ،نحو تاء التأنيث وهي إحدى العلامات الدالة على الفاعل في هذه الحال مؤنث ، وعلامة هذه

<sup>(</sup> السورة أل عمر أن في الآية/ ١٩٥.

<sup>(</sup>١) وفي هذه الحالة يقال : قاتلوا : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة.

<sup>(&</sup>quot;) سورة الأنمام ; حزب من الآية /٧٩.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة : جزء من الآية /٥٤.

 <sup>(°)</sup> سورة النساء : جزء من الآية /١٠.

<sup>(</sup>١) سورة الحج : جزء من الآية /٢٧.

التاء أن تكون معاكنة ، وأن تلحق الفعل الماضي في آخره ، والأنها حرف دال على التأنيث ،فإن الفعل الماضي يظل معها على حاله الأصلية من البناء على الفتح كما في نحو:

قوله الحق سبحانه (۱): وامرأته قائمة فضحكت فيشرناها بإسحاق .. " وقوله تعالى (۱) " فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ... " وقوله عز من قاتل (۱): " قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم .. "

<sup>(&#</sup>x27;) سورة هود : يهزه من الآية /٧١.

<sup>(&</sup>quot;) سورة النمل : جزء من الآية / ؛؛.

<sup>(&</sup>quot;) سورة النمل : جزء من الآية /١٨.

# وفي التخطيط التالي تتلخص أحوال بناء الفعل الماضي الثلاثة وهي:

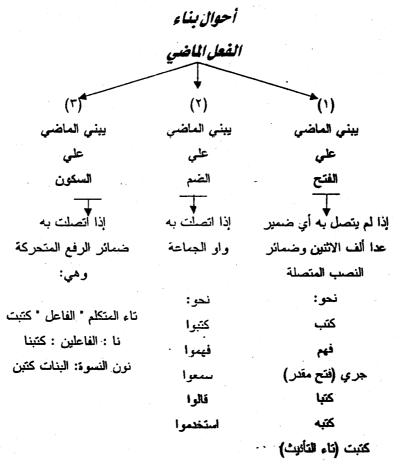

#### -ثانيا: الفعل المضارع:

تعريفه:

الفعل المضارع: ما دل على حدث في الزمن الحاضر، وكان في أوله حرف من حروف المضارعة الأربعة: الهمزة - التاء - النون - الباء وتجمعها كلمة: تأنيث حكما في مثل قولك:-

المتكلم المفرد: أتأمل - أفعل - أصنع.

المخاطب: تتأمل - تفعل - تصنع.

للغائبة: تتأمل - تفعل - تصنع.

للغائب: يتأمل يفعل - يصنع.

للجمع المتكلم: نتأمل - نفعل - نصنع.

وهذا الفعل المصارع يدل بطبيعته - التي وضع عليها - على الزمن الحاضر ، الدي تعيش فيه ، وذلك لأتك إذا قلت : أكتب ، فهذا إخبار بأنك تكتب الآن في هذا الوقت الحاضر ، وكذلك إذا قلت : تكتب ، يكتب ، نكتب ، فيذا كله يدل على أنه حدث يحدث في الزمن الحاضر .

وإذا كان هذا الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر فإنه قد يدخل على الرمن الحاضر فإنه قد يدخل على على يخصص المستقبل بدلا من دلالته على الوقت الحاضر ، والذي يحدث هذا فيه حرفان هما : السين ، سوف : كما في نحو:

قول الله تعالى : " سأستغفر لك ربي .. " (١) وقوله سبحانه : " سوف أستغفر لكم ربي .. " (١)

(')سورة مريم : جزء هن الأية/٤٤.

(أ)سورة يوسف : جزء من الأية/ ٩٨.

كما يمكن أن يدل هذا الفصل المضارع على المستقبل إذا وجد في الكلام ما يوحي بذاك من الألفاظ الدالة من المستقبل كما في نحو: يكتب محمد هذا عدًا.

أسافر إلى الحج يوم الجمعة القادم.

ويتسم المضارع بدلالته على الاستعرار والتجدد - كثرة الحدوث - كمسا في نحو قولك : أفكر - أقرأ - أطالع ، فإنك حينما تقول هذا فإنك تريد أنك تفعل هذا باستعرار وكثرة ، وقد يدخل على هذا المضارع ما يجعله يدل على التقليل وعدم الاستعرار ولتتأمل قول الشاعر (١):

وقد يجمع الله الشنيئين بعما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

وجدير بالذكر أن هذا الفعل المضارع هو فعل معرب ، أي أنه يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه ، لذا فيو بنصب ، ويجزم ، ويرشع . ومسبب إعرابه أنه تتسل به الزوائد الأربعة – حروف المضارعة – وليست هذه السزوائد التي أو جبت له الإعراب ، وإنما لما دخلت عليه هذه السروف الأربعة جعلسته على صبغة صار بها مشابها للاسم وهذه المشابهة هي التي أوجبت له الإعراب (۱)

ومشابهة المضارع للأسماء من وجود أهمها :

-أولا: مثابهة المسارع للاسم في الإبيام ، إذ إن المضارع بدلالته على الحاضر والمستقبل فيه إبهام ، وكذلك الاسم النكرة ، نحو : رجل فيه إبهام ، لأنه يصدق علي كل رجل من أفراد جنسه.

<sup>(&#</sup>x27;)البيت من الطويل لمجنون ليلي. .

<sup>(&</sup>quot;)انظر شرح المفصل لابن يعيش :٧/١.

وتتحدد وتتعرف النكرة بدخول أل عليها ، نحو قولك : الرجل . كما تستحدد دلالة الفعل المضارع ويتعين للمستقبل حينما تدخل عليه حروف الاستقبال : السين وسوف كما في نحو : يفعل ، سيفعل أو سوف يفعل. التسيا: وقوع المضارع في مواقع الأسماء في التركيب النحوي ، وهو بهذا يعطي ذات الدلالة التي تعطيها الأسماء كما في نحو قولك في الخبر:

زيد يضرب.

زید ضارت

-هذا رجل بضرب

وفي الصفة نحو:

- هذا رجل ضارب

ثالثًا: دخول بعض الحروف المخصصة للأسماء على المضارع ، وذلك نحو لام التوكيد فيذه اللام للأسماء في الأصل ، لأنها لام الابتداء ، كما في مثل:

> إن زيدا ليقوم إن زبدا لقائم

والحقيقة أن المضارع ما سمي بهذا الاسم إلا لأنه يضارع ويشابه - الأسماء ، لذا يقول ابن يعيش : فلما ضارع - شابه - الفعل المضارع الاسم من هذه الوجود أعرب لمضارعته المعرب . كما أن الفعلين : الماضي والأمر الطلبي يبنيان لعدم وجود هذه المشابهة الواضحة بينهما وبين الأسماء.

-علامات الفعل المضارع:

الفعل المضارع علامات خاصة به، تميزه عن أخويه الماضي والأمر ، وأهم هذه العلامات ثلاثة هي : -لولا: الدلالة على الحال أو الاستقبال ، كما في نحو : أفعل ، سأفعل ، سوف أفعل .

-ثانيا: أن يأتي في أوله الزوائد الأربعة - حروف المضارعة - وهذه الزوائد تأتي للدلالة على المتكلم مفردا وجمعا ، كما يأتي بعضها للمفرد المخاطب ، وللغائب والغائبة المفردين - كما ذكر سالفا وتكون هذه الزوائد الأربعة مفتوحة في أول الثلاثب والخماسي والسداسي من الأفعال ، كما تكون مضمومة في أول كل فعل رباعي ، ولتتأمل : معي الأفعال الآتية:

| الأفعال |         |       |       |         |
|---------|---------|-------|-------|---------|
| سداسي   | خماسي   | رباعي | ئلاثى | الضمائر |
| أطمئن   | أقترب   | أسهم  | أفهمُ | أنا     |
| نطمئن   | يقترب   | نسهم  | نفهم  | نحن     |
| تطمئن   | نقترب   | تُسهم | تفهم  | أنت     |
| يطمئن   | يقترب   | يُسهم | يفهم  | ۸و      |
| تطنئن   | نَقَرَب | تُسهم | تفهم  | اهر     |

فلاً وجد فعل وفي أوله بعض هذه الحروف، ولم يدل على الحال أو الاستقبال فليس بمضارع وإنما هو فعل ماضي ، نحو :

تطم ، وتقدم ، وتفهم ، تقاسم

-ثالـثا: أن يقـبل المضارع دخول أدوات النصب والجزم ، وأن يتأثر بها ، فينصب بعد أدوات النصب ، كما في نحو: فينصب بعد أدوات الجزم ، كما في نحو: قوله الله عز وجل: (١) \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحدا \* قوله تبارك أسمه : (١) \* فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي \*

<sup>(</sup>ا)سورة الصعد : الأيتان : ٣ : ٤.

<sup>(&</sup>quot;)سورة يوسف . الأية /٨٠ .

#### أحوال إعراب المضارع:

ذكر حسابقا - أن الفعل المضارع معرب لمضارعته أو مشابهته الأسماء ، ولأجل هذه المشابهة كان ينبغي أن يعرب المضارع بكل حالات الإعراب التي تدخل الأسماء ، كالرفع ، والنصب ، والجر ، إلا أن المضارع أخذ من هذه الأوجه الإعرابية وجهين فقط هما : الرفع والنصب ، وامتنع الجر من المضارع ، وذلك لأن الجر في الأسماء إنما يكون بأدوات معينة خاصة بالدخول على الأسماء ، وهي حروف الجر والإضافة ، وهذه الحروف يستحيل دخولها على الأفعال (۱) ، إذ إن حروف الجر توحي بمعاني التعيين والغلية والملك والبداية والنهاية ... وهي تدخل على أسماء لتفيد هذه المعاني ، لكنها يستحيل أن تدخل على الأفعال ، لأنها إذا دخلت على الأفعال لم تؤد هذه المعاني ، بل يفسد بدخولها على الأفعال المعني أو الدلالة ولتتأمل التراكيب الآتية ، انتبين صحتها من فسادها:

جئت من البيت إلى الجامعة

جنت من يكتب إلى يسمع

كما أن الغرض من الإضافة في الأسماء التعريف أو التخصيص ، كما في الأمثلة الآتية :

حَوْله الله تعالى " لا إله إلا هو رب العرش الكريم " (٦)

<sup>(&#</sup>x27;)فظر شرح لمفصل : ۱۱/۷–۱۲.

<sup>(&</sup>quot;)سورة المؤمنون : جزء الأية / ١١٦.

والأفعال في غاية الإبهام والتنكير ، وعلى هذا فلا تفيدها الإضافة تعريفا أو تخصيصا ، فلا فائدة من الإضافة إليها (١)

وإذا كان الجرقد امتنع من الأفعال لما سبق ذكره ، فإن هذه الأفعال اختصات بحالة أخرى من حالات الإعراب هي حالة الجزم ، فإذا كانت حالة الجرخاصة بالأسماء ، فإن حالة الجزم خاصة بالأفعال في مقابل اختصاص الأساء بالجر ، وب يكون في الأسماء ثلاث حالات من الإعراب ، يقابلها ثلاث حالات من الإعراب في الأفعال ، إذ إن الأسماء ترفع وتنصب وتجر ، كما أن الأفعال ترفع وتنصب وتجزم

وهذه الحالات الإعرابية الثلاث - الرفع - النصب - الجزم الحادثة في الأفعال ، إنما هي خاصة بالفعل المضارع وحده من بين الأفعال ، لأن الفعلين : الماضي والأمر مبنيان دائما ، والفعل المعرب هو الفعل المضارع ، وهذا المضارع له حالتان يبني فيهما سأتي ذكرهما في مبحث بناء الفعل المضارع إذن فحالات إعراب المضارع ثلاثة هي : الرفع والنصب والجزم ومنتعرض فيما يلي لكل حالة هذه الحالات الثلاثة بالتفصيل

#### -أولا: رفع الفعل المضارع:

إذا كان الفعل المضارع فعلا معربا ، فإنه يرفع ، وينصب ، ويجزم - كما ذكرنا سابقا - وإذا كان كثير من علماء النحو يرون أن الأصل في إعراب المضارع النصب والجزم ، وأن الرفع فرع فيه ، فإنني أرى أن الأصل في إعراب المضارع هو الرفع ، وأن النصب والجزم هما الفرع ذلك لأن المضارع يكون مرفوعا أبدا على الأصل ، ولا ينصب إلا إذا سبقه -

<sup>(&#</sup>x27;)تظر شرح المفصل : ١١/٧-١٢.

معترضا - ناصب من النواصب ، ولا يجزم إلا إذا سبقه - عارضا - جازم من الجوازم التي تجزم الفعل المضارع لذا يقال في مثل ( لن يقوم زيد ) : إن المضارع : يقوم منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة ، كما يقال في نحو (لم يقم زيد ) : إن المضارع : يقم : مجزوم يلن وعلامة جزمه السكون .

أما في مثل: يقوم زيد فإن الفعل المضارع: يقوم يقال في إعرابه إنه: مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب وجازم، أو لتجرده من الناصب أو الجازم وهذا دليل واضح على أن الرفع هو اصل في المضارع، وأن النصب والجزم حالتان طارئتان تطرآن عليه عندما تسبقه النواصب أو الجوازم.

إذا فالمصارع يرفع ، وهذا أصل فيه (١) ، وهذا الرفع يكون فيه حال تجرده من أدوات النصب والجزم ، أي عندما لا يسبقه حرف من حروف النصب أو الجزم ، وذلك كما في مثل :

قول الله تعالى (<sup>۲)</sup> يفع الله الذين آمنوا منكم ... " قوله جل شأنه <sup>(۲)</sup>: "أعوذ برب الفلق من شر من خلق ..." قوله عزل وجل <sup>(٤)</sup>: " إنه لا يفلح الكافرون ... " وقولك : يقوم زيد ، ويقعد عمرو

إذا فالمضارع فعل معرب ، والذي أوجب إعرابه .. كما ذكر من قبل - مضارعته للاسم (٥) ، كما أن الأصل في إعرابه الرفع ، وذلك لأن النصب

<sup>(&#</sup>x27;)انظر في ذلك شرح المفسل لابن يميش: ١٢/٧.

<sup>(&</sup>quot;)سورة المجادلة جزء من الأية / ١١٠.

<sup>(&</sup>quot;)سورة الغلق : الأيتان : ١-٢

<sup>(1)</sup> سورة المؤمنون : جزء من الآية/ ١١٧.

<sup>(&</sup>quot;)فظر مسا٢ فيما سبق.

والجرزم طارئان عليه حينما تسبقه النواصب أو الجوازم ، وعامل هذا الرفع في المضارع ، همو وقوعه موقع الأسماء في التركيب النحوي ، ومعني وقوعه موقع الاسم ، أنه يقع حيث يصح وقوع الاسم (١) كما في نحو قولك :

-زید یضرب ، زید ضارب. -یضرب زید ، أخوك زید .

-ثانيا: نصب الفعل المضارع:

نؤكد - هاهنا - أن المضارع لا ينصب إلا إذ سبقته عوامل لفظية يطنق عليها أدوات النصب ، وهذه الأدوات الناصبة بعضها ينصب المضارع بنفسه ، وبعضها ينصبه بإضمار أن الساكنة الناصبة بعده على خلاف في ذلك بين العلماء مدون في مراجع النحو ومصادره وسنوضح فيما يلي هذه الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع بشيء من التفصيل .

#### أ-الأدوات الناصبة للمضارع:

الأدوات التي تنصب المضارع مباشرة أو بنفسها أربعة هي :

أن - لن - كي - إذن

فأما " أن " الساكنة فتنصب الفعل المضارع بشرطين هما :

الأول: أن تكون في تركيبها مصدرية ، لا زائدة ولا مُنسرة

والآخر : أن لا تكون أن الساكنة مخففة من الثقيلة

ونلك كما في مثل:

قوله تعالى(١) : \* والذي أطمع أن يفعر لي خطيئتي يوم الدين \*

(١) انظر شرح المفصل: ١٢/٧.

وقوله جل شانه (٢) ": والله يريد أن يتوب عليكم "

وقول النبي الكريم (٢) " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "

وتكون "أن الساكنة مصدرية حينما تؤول مع ما بعدها بمصدر ، أي حينما تعطي في تركيبها معني مصدر من المصادر تبعا لمعني للفعل الذي يأتسي بعدها ، كما ذكر في الأيتين السابقتين ، إذ التقدير في الأولى : الذي الطمع في غفرانه لي ، وفي الثانية ، والله يريد توبتكم.

أما إذا انتفى هذان الشرطان أو أحدهما بأن كانت " أن " زائدة أو مفسرة أو مخففة من النقيلة فإنها لا تعمل النصب في هذه الحال في المضارع بعدها ، بل إذا جاء بعدها المضارع فإنه يكون مرفوعا وتكون " أن " زائدة إذا أمكن الاستغناء عنها في التركيب النحوي.

كما تكون مفسرة إذا وردت في تركيبها لتفسير وتوضيح ما قبلها وتكون – غالبا في هذه الحال: بمعنى: أي ، ويشترط العلماء لأن المفسرة ثلاثة شروط:

الأول: أن ينقدم عليها جملة.

التُّلني: أن توحي الجملة بمعنى القول دون حروفه.

الثلاث: أن لا يدخل عليها حرف جر لفظا أو تقديرا موالا كانت مصدرية.

وتكون لن مضرة كثيرا إدا وليها فعل أمر، كما في مثل :

- قوله عز وجل (١) · فأوحينا إليه أن اصنع الغلك ·

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الشعار : الآية / ٨٢.

<sup>(&</sup>quot;)سورة النساء : جزء من الآية / ٢٧.

<sup>(</sup>أمُشنور النعب طــ المكتبة العصرية بيروت /٣١١.

-وقوله جل شأنه (٢) وإذ أوخيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي". -وقوله سبحانه: (٢) " وانطلق الملأ منهم أن امشو! "

-وقولك : كتبت إليه أن أذهب ، وأمرته أن أفعل ...

والمراد : أي يذهب ، وأي يفعل .

وتكون أن مخففة من الثقيلة ، إذا انبعت عِلْما أو ظنا نزل منزلة العلم ، وذلك كما في مثل:

قوله تبارك اسمه (<sup>؛)</sup>: "علم أن سيكون منكم مرضى " وقوله (<sup>٥) "</sup> أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا " وقوله سبحانه (١)

وقوله سبحانه : (٧) " وحسبوا ألا تكون فتنة "

فيمن قرأ برفع: تكون (^) إجراء للظن مجري العلم. ومنهم من قرأ بالنصب (٩) على أصل الظن والحسبان . أي : ظنوا ألا تكون فتنة

(')سورة المؤمنون : الآية /٢٧.

(\*)سورة المائدة : الآية /١١١.

(")سورة المائدة : الأية /١١١.

(<sup>1</sup>)سورة ص : الأية / ٦. ...

(\*)سورة المزمل : الآية /٢٠. ...

(أ)سورة طه : الآية /٨٩...

(<sup>۲</sup>)سورة المائدة : الأية / ۷۱.

(\*)قرأ بالرفع. (\*)قرأ بالنصب. وعلى اعتبار أن مخففة من الثقيلة فالتقدير في الآية الأولى : علم أنه سيكون منكم مرضي ، وفي الثانية : أنه لا يرجع اليهم قولا ، وفي الثالثة : وحسبوا أنها لا تكون فنتة ، أي : علموا.

وأما "لسن " فأداة من أدوات النصب ، وهي حرف يكتص بالدخول على الفعل المصارع وحده ، وهي أداة بسيطة ، مكونة من اللام والنون إلا أن الخلسيل يري أنها مركبة من لا وأن الساكنة الناصية (١) ، كما أن الفراء يرى أنها لا ونونها مبدلة من الألف(١)، وتعمل النصب في الفصل المضارع ، وتنفسي منه الزمن المستقبل ، وإذا كانت السين وسوف تخصصان المضارع المستقبل ، فإن لن تقابلهما في المعنى ، إذ تنفي هذا المستقبل في المضارع ، ولنتأمل الأمثلة الآتية :

قوله الله عزل وجل <sup>(۱)</sup>: "فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي" وقوله سنحانه <sup>(۱)</sup>: "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد"

<sup>(&#</sup>x27;)أي أن الخليل يري أن أصل " لن " لا أن ، ثم خففت لا أن لكثرة الاستعمال ، فصارت : لن. وقد رد سيبويه هذا الرأي الذي رأه أستاذه الخليل ، وعلل ذلك بأنه لا دليل على هذا التركيب في لن الذي رأه الخليل ، ولهذا يجب أن تعتقد فيها الإفراد ، وأنها لن على الأصل .

انظر الكتاب لسيبويه : ١٢٥/١ ، شرح المنصل :١٦/٧ ، شنور الذهب ٣٠٦/

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>)كنلك رد العلماء رأي الفراء ، واستدارا على بطلائه بدليلين : الأولى : أن " لا " حرف مهمل ، وان حرف عامل ، ولو كانت لا أصلها لهتي فيها الإهمال إذ هو أصلها .

والأخسر : أن الأصسل في العربية أن تقلب النون ألفا ، كما في قلب نون التوكيد الحقيقة ألفا في قوله تعالى "النشفما بالناصية" . (العلق /١٠١) وكما في قلب التتوين الفا في الوقف كما في نحو : رأيت زيدا . وهذا عكس ما ذهب المسال المسال الذهب /٢٠٦.

(") مورة يوسف : جزء من الآية /٨٠

وقوله تبارك اسمه (۲) " أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه" وقولك : لن أضيع وقتى أبدا لأنه عمري.

فإذا قلت سوف يقوم زيد ، دل هذا على المستقبل ، إذا قلت : لن يقوم زيد ، نفيت عنه القيام في المستقبل ، ومن هنا كانت " لن " مقابلة للسين سوف ، أو نقيضا لهما.

وأما "كي " فحرف من حروف النصب ، وهو يدخل على الفعل المضارع فينصبه ، كما تدخل أيضا على الاسم ، وتكون تعليلية ، كما تكون مصدرية وشرط نصبها للمضارع أن تكون مصدرية لا تعليلية ، وفي هذه الحال تنصب المضارع بنفسها ، وتكون لام التعليل ظاهرة أو مقدرة معها وذلك كما في نحو:

قول الله تعالى (٢) " لكي لا يكون على المؤمنين حرج ". وقوله سبحانه (٤) " لكيلا تأسوا على ما فاتكم ". وقوله جل شانه (٥) " لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ". وقولك : جئت كي أكرمك.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة البلد : الآية /٥.

<sup>(&</sup>quot;)سورة القيامة : الأبة /٣.

<sup>(&</sup>quot;)سورة أحزاب: جزء من الأية/ ٣٧

<sup>( )</sup> سورة الحديد: الآية / ٢٣.

<sup>(&</sup>quot;)سورة العج: الأية ٥.

فكسي فسي كسل هذه الشواهد السابقة مصدرية ناصرة بمنزلة " أن " الساكنة، ولو كانت تعليلية لما جاز دخول اللام ، فإنها تكون في هذه الحال حرف جر ، وينتصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة ، كما في نحو: قوله عز وجل (١) " : كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم " وقولك : جئت كي ، تكر مني .

وإذا كانت كسي تعليلية جاز دخولها على الأسماء ، وجاز أن تظهر بعدها أن في ضرورات الشعر ، ولا يجوز ذك في النثر ، كما في نحو:

-قول بعض العرب: كيمه

**-وق**ول الشاعر (۲):

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لساتك كيما أن تغر وتخدعا ففي المثال الأول دخلت كي علي ما الاستفهامية ، فحذفت ألفها ، مثلما تدخل عليها حروف الجر ، وتحذف ألفها ، كما في نحو ، لم ، بم ، عم ، مم ، إلام ، عسلام ... ثم أدخل عليها هاء السكت في الوقت ، فصارت : كيم:

وأما إنن : فحرف ناصب من نواصب المصارع ، وتستعمل موحية بالجزاء لأمر سابق عليها ، أو تكون نتيجة مترتبة على عمل من الأعمال كأن

<sup>(&#</sup>x27;)سورة العشر: الآية/٧.

<sup>(&</sup>quot;) البيت العذري جميل بن مسر ، من : الطويل

فظر شرح الاشموني : ٢/٥٥.

والشساهد فهه ( كهما أن تغرب) حيث أدخل كي على أن ، على اعتبار أن كي تطيلية جارة ، وأن مصدرية نامسية ، ولا يجوز اعتبار كي مصدرية لئلا يتوالى حرفان مصدريان.

يقول لك صديقك ، إنني سأزورك . فتقول إنن أكرمك ، أو إنن أحسن إليك ... على هذا فهي جواب لمن قال : سأفعل ، إذا أردت جوابا لكلامه . وللنصب " بــ إنن " ثلاثة شروط:

أن تكون متصدرة في تركيبيا .

أن يكون الفعل بعدها والأعلى المستقبل لا الحال.

أن يكون الفعل بعدها متصلا بها ، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل المصارع إلا بشيئين : القسم ، ولا : النافية .

فاذا تحقق ت فيها هذه الشروط عملت النصب في الفعل المصارع بعدها، كما في نحو قول الشاعر (١):

فازجر حمارك لا يرتع بروضتنا إذن يُردَّ ، وقيد العير مكروبُ يرد : منصوب بانن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . ومن شواهد إعمالها مع الفصل بينها وبين المصارع بعدها قول الشاعر (٢) : إنن – والله – نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب وهذه هي الحالة الأولى لـإنن .

<sup>(&#</sup>x27;)البيت من البسيط لعبد الله بن محمد العسبي وقبل عبد الله بن غنمة الصبي. انظر ديوان الحماسة الأبي تمام : ، شرح المفصل : ١٦/٧، والشاهد فيه قوله ( إذن يرد ) ، حيث نصب الفعل باذن لوقوعها مصدرة في ابتداء الجواب ، وكأن المخاطب قال : لا أزجره ، فأجابه قالا ، إذن يرد

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)البيت من الوافر نسب لحسان بن ثابت . انظر ديوانه: ۲۵ شنور الذهب : ۲۰۹ والشاهد فيه قوله (إنن والله ترميهم ) ، حيث فصل بين إنن وبين الفط المصارع ، ونصب الفط بها لجواز الفصل بينهما وبين الفط بالقسم.

كما أن لها حالتان أخريان ، تهمل وتلغي عن العمل في إحداهما ، وتهمل أو تعمل في الأخرى ، أي أنت فيها بالخيار ، إن شئت أعملت وإن شئت أهملت

أما الحالة التي تلغى فيها إذن عن العمل فأن تقع إذن بين شيئين ، يعتمد ثانيهما على أولهما في المعنى ، كأن يكون ما قبلها مبتدأ ، وما بعدها خبر له ، أو يكون قبلها شرط ، وما بعدها مبني على هذا الشرط على أنه له كما جواب في نحو قولك:

أنا آتيك ، أنا إنن احترمك. أنا أزورك ، أنا إنن أكرمك. إن تكرمني إنن أكرمك.

فسي المثالين: الأول والثاني أهملت إذن ، وارتفع المضارع بعدها ، لأنها وقعت بين شيئين متلازمين هما: المبتدأ والخبر ، لأن الضمير" أنا " منسي فسي محل رفع مبتدأ ، والفعل بعده مبني عليه على أنه خبر له ، وفي المثال الثالث ، الفعل بعد إذن مرفوع لأنه ليس مبينا عليها ، وإنما مبني على الشرط الذي قبلها على أنه جواب لهذا الشرط.

وأما نحو قول الشاعر: (١)

إنى إنن أهلك أو أطيرا

لا تتركنى فيهم شطيرا

(')البيت من الشواهد التي لم يعرف قاتلها . من الرجز

انظسر شسرح المفصل: ١٧/٧ ، معانى الحروف للزماني ، ١١٥ ، شرح شواهد المغني ٧/١ والشاهد فيه قوله (إني إنن أهلك أو أطيرا-) حيث نصب الفعل بعد إنن تشبها لها بان في صرورة الشعر ، أو على أنها مصدرة وخبر الناسخ محذوف فإنه نصب الفعل - أهلك - بعد إنن رغم أنه خبر إن الناسخة على ضرورة الشعر لأن الشاعر اضطر فشبه إنن بلن ، ونصب بها وهذا رأي ، والسرأي الآخر : أن خبر الحرف الناسخ محذوف ، والتقدير إني تالف ، إنن أهلك أو أطيرا.

وأما الحالة الثالثة لـ إذن فهي الحالة التي تكون فيها وفيه بالخيار بين أعمالها وإهمالها ، أي يجوز فيها الأعمال والإهمال، وفي هذه الحالة تصبق إذن بالواو أو الفاء العاطفتين ، وذلك كما في نحو:

قول الله تعالى <sup>(۱)</sup> : وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا " وفي قراءة ابن مسعود : وإذا لا يلبثوا : وقوله عز وجل<sup>(۲)</sup> : "فإذا لا يؤتون الناس نقيرا "

وجدير بالذكر – هاهنا – أن إنن تكتب – هكذا – بالنون عند الكوفيين ، وتكتب بالألف والتنوين إذاً – عند البصريين والحقيقة أنني أفضل أن تكتب بالنون لسببين :

الأول : أن إذن الأصل فيها أن آخرها نون وليس تنوينا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : جزء من الأية / ٧٦

وقسد قرأ بإثبات النون ( يلبثون خلفك ) نافع وابن كثير وأبي عمرو أنظر الاتحاف : / ١٧٣- إ

وقرأ ابن مسعود بالتصب وحذف النون ( يلبثوا ) انظر

وقرأ ابن علم وحفص والكسائي ويعقوب ( خلافك ) انظر الاكاف / ١٧٣ ، الكشاف ١/٥٥٥ ( ) ( )مورة النساء : الآية / ٥٣.

والآخر : أن كتابتها بالسنون على الأصل فيها - أفضل حتى لا تلتبس بد إذا الأخرى التي آخرها ألف والتي تكون شرطية أو تكون ظرفية دالة على المستقبل ، وكذلك إذا الفجائية ، كما في نحو:

قوله تعالى (١): إذا جاء نصر الله والفتح ... فسبح بحمد ربك "

وقولك : إذا جاء محمد فأكرمه .

وقولهم ، خرجت فإذا السبع بالباب .

<sup>(&#</sup>x27;)سورة للنصر : الأيتلن :١-٣.

# ب) الأدوات الناصبة للمضارع بإضمار: "أن ":

الأدوات التي تنصب الفعل المضارع بأن الساكنة المضمرة بعدها هي ست أدوات: أو: التي بمعنى: إلى ، الواو: الدالة على الجمع بين شيئين ، حتى: الدالة على الغاية ، والفاء الواقعة في جواب الطلب ( الأمر ، النهي ، النفسي ، الاستفهام ، التمني ، العرض أو الحث) واللام الدالة على التعليل ، واللام الدالة على الجحود .

وهـذه الحـروف بعضـها يستخدم للجر في الأسماء وبعضها الآخر يستخدم للعطف فيها ، فالتي للجر : حتى ، ولام التعليل والتي للعطف : أو - الفاء .

وتأتى : حتى ناصية للمضارع ، كما في نحو :

قوله تعالى (١) " فان أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي " وقولك : سرت حتى أدخل المدينة .

وتأتي لام التعليل ناصبة كما في نحو:

قولك : جنتك لتكرمني

قولك: أجتهد لأتفوق.

وتأتى " أو " ناصية ، إذا كانت بمعنى إلى ، وذلك ما في :

قولك : الأزمنك أو تعطيني حقى

كما تأتى الواو " ناصية للمضارع إذا كانت دالة على الجمع كما في : ر

-قولهم: لا تأكل المسك وتشرب اللبن

<sup>(&#</sup>x27;) سورة يوسف : الآية / ٨٠.

وكما في نحو قول الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتأتي " الفاء " ناصية للمضارعة إذا وقعت في جواب الطلب: (الأمر – النهي – النفي – الاستفهام – التمني – العرض أو الحث وذلك كما في نحو:

قول الله تعالى (١) : " فهل اننا من شفعاء فيشفعوا اننا وقوله سبحانه (٢): " و لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي " ليتنى فأكرمك

قولهم : ما تأتينا فتحدثنا

قوله تعالى<sup>(۱)</sup> : يا لينني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما <sup>•</sup> ألا تعمل فتصيب خيرا

وتأتى " لام الجحود " ناصبة للفعل المضارع حينما يكون مسبوقة يكون منفي ، نحو ، ما كان أو لم يكن ، وهذه اللام تنل علي الجحود أو الإنكار الشديد ، وذلك كما في نحو:

ما كنت اكنب لأخاف .. لم تكن تهمل ليضيع وقتك

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الأعراف : الأية /٥٣.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة طه : الأية / ٨١.

<sup>(&</sup>quot;) سورة النساء: الأية /٧٣.

وقد نقسم علماء العربية في نظريتهم للمضارع المنصوب بعد هذه الأدوات السستة السسابقة – أو – السواو – حتى – الفاء – ولام التعليل ولام الجحود إلى فريقين تبعا لاختلاف نظرتهم لهذه الأدوات.

ففريق منهم يرى أن المضارع بعد هذه الأدوات ينصب بأن مضمرة بعدها ، وهؤلاء هم البصريون ، وهم يرون هذا الرأي ، لأنهم يرون أن هذه الأدوات مختصة بالأسماء جرا أو عطفا

ولذلك فهم يرون أن وجود أن الساكنة بعد هذه الأدوات وقبل هذه الأفعال ، يجعلها تكون مع ما بعدها مصدرا يحسن دخول هذه الأدوات عليه .

أما الكوفيون فيرون أن الأفعال المضارعة بعد هذه الأدوات منصوبة بها وليس بأن مضمرة بعدها كما زعم البصريون، وهي ناصبة عندهم ، لأن اللام عندهم بمنزلة أن ، وليست هي لام الخفض التي في الأسماء ، ولكنيا لام تغيد الشرط (١)، وتستعمل على معنى كي "(١)

وثمة رأي ثالت في النصب باللام وحتى بقية هذه الأدوات ذكر د تعلب ، وانفسرد به عن أصحابه الكوفيين ، كما خالف فيه كذلك البصريين ، حيث يري أن الفعل المضارع المنصوب بعد اللام وحتى ، إيما هو منصوب باللام وحتى لقيامها مقام أن " (٢)

<sup>(&#</sup>x27;)شرح المنصل لابن يميش : ١٩/٧.

<sup>(&</sup>quot;)الحقيقة أنني أرى أن هذه اللام في نعو : جئت انتكرمني تفيد التعليل لا الشرط، ولعمدي .. لا أدري كيف رأى فين يعيش في هذه اللام أنها تفيد الشرط. (")شرح المفصل لابن يعيش ٢٠،١٧

والحقيقة أن أفضيل هذه الأراء هو رأي الكوفيين القائل بأن هذه الأدوات نصبت الفعل المضارع الذي يأتي بعدها بنفسها ، لأنه ليس فيه تأويل هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لأن هذه الأدوات الجارة والعاطفة والخاصة بسلاخول علي الأسماء ، إنما نصبت الأفعال المضارعة التي دخلت عليها اتساعا في الاستعمال ، ولأنها باشرت هذه الأفعال من ناحية ثالثة.

وإذا كنا نرى أن هذه الأدوات السنة حتى: الدالة على الغاية - ولام التعليل - ولام الجحود - الواو: الدالة على الجمع - أو التي بمعني إلى - الفاء الواقعة في جواب الطلب (الأمر والنهي والنفي ...) تنصب المضارع بعدها مباشرة دون واسطة تبعا لرأي الكوفيين اتساعا في استعمال هذه الأدوات ، أو أنها تنصب الافعال المضارعة بعدها بإضمار أن تبعا لرأي البصريين فإن هذا النصب ليس بلازم حال مباشرة هذه الأدوات للأفعال المستقبلة بعدها بل تجوز فيها وجوه إعرابية أخرى مراعاة للدلالة المرادة في هذه الأدوات منها:

جسواز العطسف مراعاة لظاهر الفعل المتقدم ولمعنى هذه الأدوات ، وطسى هسذا يشارك الثاني الأول في إعرابه إن رفعا وإن جزما تبعا للمعنى المراد ، فإذا قلت:

#### -لا تأكل السمك وتشرب اللبن.

ف إذا جزمت الثاني - تشرب - تبعا لجزم الأول ، كان مرادك النهي في الأول والثاني ، وكأنك قلت : لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وهذا محال حــال نهيك عن واحد منهما ، إذ المعنى أنك " نهيته عن كل واحد منها على الفراد حستى لو أكل السمك وحده كان عاصيا ، ولو شرب اللبن وحده كان عاصيا (١) .

وكذلك قولهم : يريد أن يعربه فيعجمه .

لا يجوز فيه نصب الفعل الثاني يعجمه ، عطفا بالفاء على الفعل الأول ، وإنما يرفع الثاني على الاستئناف من الأول على معنى : فيو يعجمه ، ولو نصبه لكان الثاني واخلا في الارداة مع الفصل الأول ، وليس هذا هو الدلالة المرادة هاهنا . لذا يقول سيبويه : " ويجوز الرفع في جميع هذه الحروف التي تشترك على هذا المثال"

إذا ففي هذه الحروف يجوز الجمع بين ما قبلها وما بعدها من الأفعال فسي النصب أو الجرم أو الرفع ما دام المعنى مستقيما مقبولا أو مراداً في الكلام . أما إذا أدى النصب أو الجزم فيما بعد هذه الحروف إلى دلالة محالة أو خاطئة في الكلام ففي هذه الحالة يجب قطع ما بعد هذه الحروف لاستئناف معنى جديد مما قبلها ، كما في نحو : يريد أن يعربه فيعجمه.

<sup>(&#</sup>x27;)ٹرح للنصل لاہن یعیش : ۲۰/۲.

# جزم الفعل المضارع

# وفيه المباحث الآتية:

- عوامل الجزم:
- حروف الجزم .
- · الأسماء الجازمة.
- جزم المضارع في جواب الطلب.
- الإضراب عن الجزاء في جواب الطلب ورفع المضارع.
  - العطف على جواب الطلب بالفاء أو الوار.

يجزم الفعل المصارع إذا باشرته أو سبقته إحدى أدوات الجزم ، وهذه الأدوات الجازمــة قــد تكون حروفا ، وقد تكون أسماء ، وأهم هذه الحروف الجازمة : لم - لما - لام الأمر - ولا الناهية - إن الشرطية والحــروف الأربعــة الأولــى مــن هذه الحروف الجازمة تجزم بعدها فعلا مضارعا واحدا .

أما إن المماكنة المكسورة الهمزة فإنها تجزم بعدها فعلين مضارحين ، لأنها شرطية ، ويكون المضارع الأول بعدها فعل الشرط ، والمضارع الثاني المترتب على الأول يكون جوابا للشرط كما في نحو: إن تذهب اذهب معك ومنفصل الحديث عنها – إن شاء الله تعالى – في الحديث عن أدوات الشرط في جزء الأساليب

وهدده الحسروف الخمسة الجازمة سالفة الذكر هي أصول في عمل الجسرم في الفعل المضارع، وقد عملت فيه هذا العمل الختصاصيا بالأفعال دون الأسسماء، والحرف إذا اختص عمل فيما اختص به، وهذا واضح في حروف الجزم المختصة بالأفعال حيث عملت الجزم في الأفعال الاختصاصيا بها دون الأسماء عوهو واضح – كذلك – في حروف الجر، إذ عنات الجرفها الختصاصها بهذه الأسماء دون الأفعال

وهــذه الحسروف الجازمة كل واحد منها يؤثر في الأفعال النضارعة . التي تأتي لاحقة لهذه الحروف الجازمة تأثيرين على النحو التالي: لذلك يقول ابن يعينس (١) \* فإن قبل : يتم عمل بعض الحروف الجزم، وعمل بعضها النصب ؟ فالجواب : أن ما نقله إلى معنى لا يكون في الاسم عمل فيه إعرابا لا يكون في الاسم ، ولما كان الشرط والأمر والنهي [أي الذي في إن ، اللام ، لا] لا يكون إلا في الأفعال ، عملت أدواته فيها الجزم الذي لا يكون إلا في الأفعال .

أو لا : لم : تفيد النفي لفعل غير مؤكد بقد نحو ، قام زيد ، تقول في نفيه : لم يقسم زيد ،لم تفيد النفي ، وتؤثر في المضارع تأثيرين هما : الجزم والقلب ، حيث تجسزم المضسارع بعدها من ناحية ، وتقلب دلالته الزمنية إلى الزمن -الماضى كما في نحو :

الم يقم زيد ، ولم يفعل شينا .

نفينا لمسن قال لك : قام زيد ، فإذا قلت : لم يقم ، نفيت القيام بلم ، وجزمست الفعسل ببسا ، وقلبت زمن المعسل عسم سقوم - الدال على الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي .

ثانيا: لما :

تَفْيِدُ النَّفِي لَفْعَلِ مَؤَكَدُ بِنَّدُ ، نَـنَّو :

قد قام زيد.

فهذا تقول في نفيه : لما يقم زيد . وتؤثر " لما " - كغيرها من أدوات الجزم - في المضارع بعدها تأثيرين هما : الجزم والقلب ، حيث تجزم (لما) المضارع من ناحية ، وتقلب دلالته الزمنية إلى الماضي من ناحية أخرى .

<sup>(&#</sup>x27;)شرح النفسل : ١١/٧.

ولكسن النفي بس: لما له دلالة التوكيد، فحينما تأتي بلما في الكلام، فإذا قلت :

#### طما يقم زيد.

نفسيا لمن قال : قد قام زيد ، فإنك نفيت القيام بصورة مؤكدة لا احتمال الشك فيها .

إذن لسو قال قائل: قام زيد، قلت في نفيه: لم يقم وإذا قال: قد قام زيسد، قلت في نفيه: لما يقم (١)، هذا من ناحية، كما أنك يمكن أن تكتفي بلمسا وحدها في الجواب، فتقول: لما من ناحية أخري. يوضح ذلك ابن يعيمسن في شرحه قائلا إن الفرق بين: لم، ولما أن: "لم لا تكتفي بها في الجسواب، لسو قال قائل: قام زيد، لم يجيز أن تقول في جوابه: لم، حتى تقول: لم يقم، وإذا قال قد قام زيد، جاز أن تقول: لما ؛ لأنها بزيادة (ما) عليها والتركيب قد خرجت إلى شبه الأسماء، فجاز أن تكتفي بها في الجواب كما تكتفى بالأسماء".

- ثالثا: لام الأمر: هي حرف اللام " ل " ، وهذه اللام تسبق المضارع دالة على الأمر ، وهي تؤثر في المضارع تأثيرين هما: الجزم ، وتعين أو تقلب زمنه إلى المستقبل: نحو:

- قوله تعالى (<sup>۲)</sup>: لينفق ذو سعة من سعته <sup>•</sup> - قوله النبي (<sup>۱)</sup> : <sup>•</sup> فليحلف بالله أو ليصمت <sup>•</sup>

<sup>(&#</sup>x27;)شرح المفصل لابن يعيشن : ١١/٧. (')سورة العلكى الأية/ ٧.

-قولك لصغير: لتسمع الشرح ولتقهم الدرس.

وإذا تأملت الشواهد الأمثلة السابقة لاحظت أن هذه اللام الدالة على الأمر تجعل المضارع بعدها والأعلى الأمر ، كما أن هذه اللام تكون مكسورة إذا ابسندا بها الكلام ، كما أنها تسكن كثيرا إذا سبقت بالفاء أو الواو ، كما في نحو " فليحلف " ، مقوله تعالى "(١) وليملل الذي عليه الحق " وهذه اللام الامرة تعمل طاهرة كما مبق ، وتعمل مضمرة تشبيها لها بأن الساكنة ، كما ذكر سيبويه ، ومن شواهد ذلك قول الشاعر

محمد تقد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبسالا والمراد: لنفد نفسك وقال متمم من نويرة:

على مثل أصحاب البعوضة فاخعشى الديل حر الوجه أو يبك من يكى رابعا: لا : الناهية : هي حرف اللام بعدها ألف ، وهي تسبق الفعل المضارع دالــة على النهي ، وتؤثر في المصارع تأثيرين هما : الجزم ، والدلالة على النهي ، كما في نحو:

قوله عز وجل (٢): ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها " وقوله سبحانه(١): ولا تعنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون "

قــول النبي الكريم: " لا يخطب أحدكم خطبة أخيه ، ولا يبيّع بعضكم على بيع أخيه"

<sup>(</sup>١) المديث: جزء من حديث النبي يقول فيه : " مِن كان حالفا فليحلف بالله أو المصمت".

<sup>(&</sup>quot;)الحديث: سورة البقرة : الآية /٢٨٢.

<sup>(&</sup>quot;) سُورة الإسراء : الآية /٢٩.

<sup>(1)</sup> سورة أل عمر ان : الأية /١٢٩.

على معنى: أو ليبك من بكى - وقال أحيحة بن الجلاح: فمن نال الغنى فليصطنعه صنيعته ويجهد كل جهد

على معنى وليجهد .

وإذا وردت " لا " في الدعاء فإنها تجرى مجري لا : الناهية في العمل أن من من الفعل المضارع بعدها في رأي منبويه (١) كما في نحو قولهم في الدعاء:

#### -لا يقطع الله يمينك .

ومما هو جدير بالذكر أن حروف الجزم المذكورة آنفا لا تجزم إلا الأفعسال المضارعة وحدها دون غيرها من الأفعال ، فلا تجزم الماضي أو الأمر من الأفعال ، كما أنها لا تجزم الأسماء من باب أولي ، لأنها لا تدخل عليها ، ولعدم اختصاصها بها ، وإنما تختص هذه الأدوات الجازمة بالدخول عليمي الأفعال ، لذا كان الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء فكما يجر الاسمام ولا يجرم ، يجزم الفعل ولا يجر ، لأن حروف الجر لا تدخل علي الأفعال.

ولا تضمر الجوازم إلا قليلا ، كما مر في الأمثلة السابقة في لام الأمر ، كما أن حروف الجر لا تضمر كذلك إلا نادرا ، كما هو الحال في رب ، وواو القسم .

(')الكتاب لسيبويه : ٨/٣

#### -الأسماء الجازمة:

الأسماء الجازمة هي التي تجزم الفعل المصارع ، ومن هذه الأسماء الجازمة:

أسسماء الشرط وهي : من ، ما ، مهما ، متى ، كيف ، أين ، وأي ، ... وهذه الأسماء الشرطية تجزم بعدها فعلين ، أولها فعل الشرط ، والأخر جواب الشرط كما في نحو :

-قوله تعالى <sup>(١)</sup> • أينما تكونوا يدرككم الموت •.

وسنفصل القول في هذه الأسماء الجازمة في حديث عن أسلوب الشرط إن شاء الله تعالى في جزء الأساليب.

-جزم المضارع في جواب الطلب:

الطلب لغة : إرادة الشيء وإرادته ، أو الحاجة اليه. (٢)

والطلب اصطلاحا: يعني: الأمر ، النبي ، الاستفهام ، والتمني ، والعسرض .. كل هذه الأمور دالة على الطلب والفعل المضارع إذا وقع في جسواب الطلب ، بأن تقدم الطلب وجاء المضارع بعده مترتبا عليه ، فإن هذا المضارع الواقع في جواب الطلب يكون مجزوما بإن مضمرة (٢) ، والخليل رحمه الله يرى أن سبب الجزم في المصارع الواقع في جواب الطلب أن هذه الأمسور الدالة على الطلب فيها معني : إن الشرطية ولذلك انجزم الجواب ، وذلك كما في نجو :

<sup>(&#</sup>x27;)سورة النساء : الآية /٧٨.

<sup>(&</sup>quot;)انظر اللمان (طلب ) : ، الصحاح : الوجيز /٣٩٢.

<sup>(&</sup>quot;)شرح النفسل لابن يعيش : ٧/٧.

- قوله تعالى (١) " يا أيها الذين آمنو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله "

والاستفهام كما في نحو: - اين بينك أزرك.

-أما تأتينا نحدثك

والأمر كما في نحو: -أكرمني أكرمك

-ايتنى أساسطك

والنهي كما في نحو: - لا تكذب يتَق بنت الناس

- لا تكس تحقق مرادك

والتمني كما في نحو: -لينك عندنا نسعد بك

ليتك توافقين تكتمل سعادتي

والعرض أو الحث كما في نحو: -ألا تجتبد تصب خيرا

-ألا تتزل عندنا نكرمك

# رفع المضارع في جواب الطلب:

قد لا يجرم المضارع الذي يرد جوابا للطلب ، بل يرفع رغم نقدم الطلب عليه ، وذلك إذا لم يقصد الجزاء في جواب التركيب الطلبي ، وفي هذه الحال يرفع الفعل المضارع التالي للفعل الدال على الطلب كما في نحو :

-قوله تعالى (٢) • فهب لي من لدنك وليا يرثنى "

<sup>(&#</sup>x27;)سورة الصف : الآية /١٠-١١.

<sup>(&</sup>quot;)سورة مريم لأية/ ٥-٦

برفع " يرتني " وهناك فرق بين أن يأتي هذا المضارع مجزوما جوابا المنقدم عليه ، وأن يأتي مرفوعا ، وذلك أن المضارع إذا جاء مجزوما فسي جـواب طلبه المنقدم يكون مجزوما علي سبيل الجزاء ، ويكون المعني المـراد فـي هذه الحال : إن تهب لي من لدنك وليا يرتني أي إن وهبته لي ورثني ، وكأنه - هاهنا - يخبر الله ، وكيف يخبر الله سبحانه بما هو أعلم به منه

أما إذا رفع المصارع في الآية ، كما هو وارد في نص القرآن الكريم فإنه برفع على سبيل الصفة ، وتكون دلالة الآية : هب لي وليا وارثا لذا يقول ابن يعيش (١) : " فالجزم على الجواب والرفع على الصفة ، أي هب لي وليا وارثا ، والرفع هنا أحسن من الجزم ، وذلك من جهة المعني والإعراب أما المعني ، فلأنه إذا رفع فقد سأل وليا وارثا ، لأن من الأولياء من لا يرث ، وإذا جرم كان المعني : إن وهبته لي ورنتي ، فكيف يخبر الله تعالى بما هو أعلم به منه ".

إذا رفيع المضارع حال وروده في التركيب الطلبي - الذي تقدمه ما يسدل علسي الطلب - فإنه برفع على طرح الجزاء وترك الجواب وفي هذه الحسال يكون المضارع مرفوعا على أحد ثلاثة توجيهات نحوية جديدة في موقع الدي يرد فيه ، إذ قد يكون المضارع المرفوع في موقع الصفة إن كان ما قبله نكرة ، كما في نحو :

<sup>(&#</sup>x27;)شرح المفصل لابن يعيش : ١/٧٥.

قوله تعالى (١) " فهب لي من لدنك وليا يرثني " والمراد وليا وارثا وقوله سبحانه (٢) " فأرسله معى ردءا يصدقني "

والمراد: ردءا مصدقا لي.

الوجه الثاني: أن يرد المضارع مرفوعا بعد الطلب على سبيل الحال ، وذلك إذا كان ما قبله معرفة ، كما في نحو:

حَوله تعالى (٢) \* ونذرهم في طغيانهم يعمهون " حَوله تعالى (٤) \* ونذرهم في خوضهم يلعبون "

الوجمه الثالث: أن يرفع المضارع بعد الطلب على سبيل القطع والاستئناف نحو:

-قوله الشاعر الأخطل:

وقال رائدهم أرسو نزاولها فكل حتف امرى يقضى بمقدار. - وقوله الأخطل:

كروا إلى حريتكم تعمرونها كما تكسر إلى أوطانها البقر.

والقول المشهور: لا تذهب به تغلبُ عليه.

والمراد: أنه ممن يغلب عليه على كل حال.

-وقەلىم: قىرىد موك

أي: إنه يدعوك.

<sup>(&#</sup>x27;)سورة مريم : الأية / ٥-٦ .

<sup>(&#</sup>x27;)سورة القصص جزء من الآية /٣٤

<sup>(&</sup>quot;)سورة الأنعام : الآية / ١١٠ .

<sup>(</sup> أ ) سورة الأنعام : الآية / ٩١.

#### رفع الفعل المضارع:

نكر فيما سبق أن الفط المطبارع ينصب إذا سبقته أذاة من أدوات النصب . كما أنه يجزم إذا سفته أداة من أدوات الجزم ، ولم تخصص العربية أدوات لرفع الفعل المصارع ، إنن فكيف يرفع هذا المصارع ؟!

يرفع المضارع إذا تجرد من عوامل النصب والجرم ، أي إذا لم يسبقه أي ناصب أو أي جازم . وعلى هذا فإن الرفع في المضارع هو الأصل فيه ، والنصب والجرم علوضان فيه عكس ما يروى الكثير من الباحثين، حيث يرون أن النصب والجرم أصليين والرفع عارضا في المضارع بيد أنني أرى أن الأصل في هذا الإعراب هو الرفع ، والتصب والجزم عارضين ، ذلك لأن المضارع لا ينصب أبدا إلا إذا تقدمه أداة من أدوات النصب ، ولا يجزم أبدا إلا إذا تقدمته أداة من أدوات النصب ، ولا يجزم والجرزم عارضان ، إذ إن المضارع مرفوع أبدا إلا إذا تقدمته إحدى أدوات الجزم فإنه يجزم ، وغير ذلك فإن النصب فإنه ينصد أو تقدمته إحدى أدوات الجزم فإنه يجزم ، وغير ذلك فإن المضارع مرفوع أبدا والإراضة عليه ومن أمثلة المضارع المرفوع

قوله تعللي<sup>(۱)</sup> : \* لا نفرق بين أحد من رسله \* وقوله سبحانه : (۱) \* فبأي آلا ربكما تكنبا \*

وقوله تبارك اسمه الله علمان أنه ما يشاء من معاريب وتعاليل ".

<sup>(&#</sup>x27;)سورة البقرة : الآية /٢٨٥ .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : الأية /١٦-٢١.

<sup>(&</sup>quot;)المعديث: سورة سبأ : الآية /١٣.

#### تعقيب على إعراب المضارع:

هدده هي الأوجه الإعرابية الثلاثة للفعل المضارع: الرفع والنصب والجرزم، وقد عرفنا من خلالها أن الفعل المضارع بعرب بهذه الوجوه، بيد أننا يجب أن نلحظ على الإعراب في المضارع عدة ملحوظات مهمة هي على النحو التالي:

أولا: أن هدده الأوجه الإعرابية في المضارع ليمت كالإعراب في الأسماء ، ذلك لأن الإعراب في الأسماء يكون دالا دلالة واضحة على المعنى والموقع الأعرابي الذي يشغله هذا الاسم ، بينما هذه الأوجه الإعرابية في المضارع ليست بأعلام على معان محددة فيه ، كما هو الحال في الأسماء ، بل إن المضارع لا يتغير معناه فهما تغير إعرابه بأوجهه الإعرابية الثلاثة : الرفع أو النصب أو الجزم

ثقيا : أن الإعراب في المضارع ليس أصيلا فيه ، وإنما هو حالة طارئة عليه ، لأن المضارع فعل ، والأفعال الأصل فيها البناء .

ثلثاً: أن الإعراب حدث في المضارع دون غيره من الأفعال الأخرى نشبهه ومضارعته للأسماء ، ويخاصة اسم القاعل ، حيث يتشابه معه المضارع في حروقه وحركاته وسكناته

رابعا: الرفع هو الأصل في المصارع ، والنصب والجزم عارضان فيه بدليل أن المصارع لا ينصب إلا إذا سبقه أدوات النصب ولا يجزم إلا سبقته أدوات الجزم.

### ثلثا: الفعل الأمر:

تعريفه - علاماته - أحوال بنائه:

الفعسل الأمسر: ما دل من الأفعال على حدث في الزمن المستقبل ، وكان فيه طلب ، كما في نحو:

اكتب ، افهم ، امنع ، أطيعوا

-علامات الفعل الأمر:

للفعل الأمر ثلاث علامات هي:

الأولى : دلالة الأمر على الزمن المستقبل ، مثل استمع إلى الشرح

الثانية : دلالة الفعل الأمر على الطلب ، كما في نحو :

اكتب المحاضرة

قم إلى الصلاة

قوله تعالى(١) \* أطيعوا الله وأطيعو الرسول وأولي الأمو منكم" .

النَّاكَةُ: قَبُولُ الْأَمْرُ لَيَاءُ الْمُخَاطِّبَةُ ، كَمَا في مثل :

-أطيعي ربك وأطيعي والنيك.

قوله سبحانه (۱) : يا مربع اقتني لربك واسجدي

-أحــوال بــناء الفعل الأمر : الفعل الأمر من حيث الإعراب والبناء - مبني دائما ، وله أربع حالات من البناء كما يلي :

(¹)سورة النساء : الأية /٥٩. (\*)سورة ال عبران : الآية / ٣٤.

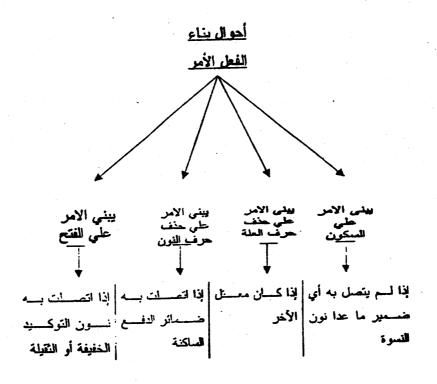

المعالسة الأولسى: يبني الأمر فيها على "السكون "ونلك إذا لم يتصل به أي ضمير من الضمائر باستثناء ضمير واحد هو نون النسوة ، كما في مثل: اجتهد في حياتك.

قوله تعللي(١) : " فاصدع بها تؤمر وأعرض عن الجاملين".

أيتها المطمات ساعدن الوطن.

الحالسة الثانسية: يبني الأمر فيها على "حنف حرف العلة ، وذلك إذا كان الفط الأمر معتل الآخر ، كما في نحو:

قوله تعالى (٢) : " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

الحالسة الثالثة : يبني فيها الأمر على "حذف حرف النون" ، وذلك إذا أسند الأمر إلى ضمائر الرفع الساكنة ، وهي : ألف الاثنين ، وولو الجماعة، وياء المخاطبة ، كما في مثل:

قوله تعالى (١) : اذهبا إلى فرعون إنه طغي"

قوله جل شانه (١): " أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم"

قوله عز اسمه (°): القتني لربك واسجدي واركعي ".

الحالة الرابعة : يبني فيها الأمر على " الفتح " ، وذلك إذا اتصل الفعل الأمر بنون التوكيد الخفيفة أو النتيلة ، كما في مثل :

> اكتبن المحاضرة. اكتبن الرسالة.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الحجر : الأية /١٤.

<sup>(&</sup>quot;)سورة النط : الآية /١٢٥.

<sup>()</sup> سورة طه : الأية /٢٤.

<sup>(&</sup>quot;)سورة النساء : الآية /٥٩.

<sup>()</sup> ورة أل عمران : الآية /٢ ؛.

## التوابسع

#### التوابع خمسة هي:

النعت – التوكيد – عطف البيان – عطف النسق – البدل.

وقد سميت بهذا الاسم - التوابع - لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب.

أي أن التابع: هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، يقول ابن مالك:

يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيسد وعطف وبدل أولا : النعب :

النعت : تابع يذكر ليكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فيمــــا يتعلق به .

و النعت اصطلاح كوفي ، والصفة اصطلاح بصري .

مـــئل:

- مررت برجل قائم .

مررت برجل قائم أبوه .

يقول ابن مالك:

فالنعت تابع متم ما سيق بوسمه أووسم ما به اعتلى العلام لأغراض كثيرة منها:

الإيضاح: من خلال رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف ،
 كأر يقال:

- حضر خالسد .

و لا يعرف أي الخالدين هو فتقول:

حضر خاك الشاعر - أو الطويل - أو الأسمر .

- ٢) التخصيص: في النكرات والمعارف أيضاً نحو:
  - زارنا رجل عالم ، تاجر .
    - مررت بزيد الخياط.
      - ٣) المسدح: نحو:
  - بسم الله الرحمن الرحيم .
    - الحمد شرب العالمين.
      - ٤) الذم: نحو:
  - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
    - ٥) التعميم: نحو:
- إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين.
  - ٦) الترحم: نحو:
  - اللهم إني عبدك المسكين.
    - ٧) الإبهام: نحو:
  - تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة .
    - ٨) التوكيد : نحو :
- قوله تعالى (١): " فَإِذَا نُفِخُ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ".

#### موافقة النعت للمنعوت:

يجب أن يوافق النعث المنعوت في أربعة أوجه:

الإعراب - العدد - النوع - التعيين : (التعريف والتتكير) .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ، الآية / ١٣ .

حيث يجب أن يوافق النعت المنعوت في أربعة مــن المكونات العشرة لهذه الأشياء ، لذا يقول ابن مالك :

بو سمه أو وسم ما به اعتلق لما تلا ، كـ " امرر بقوم كرما فالنعت تسابع متسم مسا سسبق وليعط في التعريف والتنكير مسسا

كما في نحــو:

· جاءني زيد العاقــــل .

فالعاقل نعت يوافق المنعوت في الرفع والإفراد والتعريف والتذكير .

## ما أجازه العلماء في النعت:

- أولاً: أجاز الأخفش: نعت النكرة بالمعرفة (١)، بشرط أن تكون النكرة مخصصة بوصف نحو:

- قوله تعالى (٢): " فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ هُمَا مِسَنَ الَّذِيسَ . اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولْيَانِ " .

- ثانياً : أجاز ابن الطراوة نعت المعرفة بالنكرة (٣)، بشرط أن تكون النكرة مما لا ينعت بها غير هذه المعرفة ، نحو قول الشاعر :

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ٣/ ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية / ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) السابق: ٣٠٢/٣.

وهذا الذي ذهب إليه كل من الأخفش وابن الطراوة غير مسلم به عند علماء النحو (١):

#### الأشياء التي ينعت بها أربعة:

- الأول: الوصف المشتق، وهو ما دل على حدث وصاحبه، نحو: اسم الفاعل (صارب)، والصفة المشبهة (حسن)، واسم التفضيل (أفضل)، وأمثلة المبالغة، نحو: مررت برجل فاضل.
- الثاني : الاسم الجامد الشبيه بالمشتق في المعنى ، كاسم الإشارة ، وذي بمعنى : صاحب ، والأسماء المنسوبة ، نحو :
  - مررت بزید هذا .
- أي: الحاضر.
- مررت برجل ذي مال .
  - أي: صاحب مال.
- مررت برجل دمشقى .
  - أي : منسوب إلى دمشق .

#### - الثالث: النعت بالجملة:

وللنعت بالجملة ثلاثة شروط: أحدها أن يكون المنعوت نكرة لفظاً أو معنى ، و شرطان متعلقان بالنعت ، أحدهما: أن يشتمل النعت الجملة على ضمير رابط يربطها بالمنعوت ، والآخر: أن تكون الجملة خبريسة أي محتملة للصدق والكذب ، نحو:

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ٣٠٢/٣ .

- قولك : رأيت طالباً يقرأ كتابه .

-قوله تعالى (١): " وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ".

أو يكون المنعوت نكرة معنى لا لفظاً ، نحو قول الشاعر (١):

ولقد أمر على اللنيم يسبني فأعف تمم أقول لا يعنيني

وقد يكون الضمير العائد مقدراً ، كما في نحو:

قوله تعالى (٦): " وَاتَّقُوا يَوْمَا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً " .

أي لا تجزي فيه .

وإن جاء من الحمل ما ظاهره غير الخبر يؤول إلى الخبر ، كما في قول الشاعر (<sup>1)</sup>:

حتى إذا جن الظـــلام واختلــط جاءوا بمذق هل رأيت الذنب قط

أي : جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول فيه : هل رأيت الذئب ...

- الرابع : النعت بالمصدر ، كما في نحو :

- هذا رجل عدل ، ورضا ، وزور ، وفطر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية / ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) البيت من البحر الكامل ، نسبه صاحب الكتاب إلى رجل من بني سلول ، ونسبه صاحب الأصمعيات إلى شمر بن عمر الحنفي ، والشاهد فيه قوله (على اللنيم يسبني) : حيث وقعت الجملة نعتا لنكرة معنى لا لفظا ، ولا يصح أن تكون حالاً ، وإن كان أبن عقيل قد أجاز هذا فيها. (٣) سورة البقرة : الآية ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من مشطور الرجز ، نسبته بعض المصادر للعجاج بن رؤية ، كما نسب لراجز أخر ، والشاهد فيه قوله (بمذق هل رأيت الذئب قط) : حيث نعت النكرة جملــــة خبريـــة مقــدرة ، إذ تقديره: جاءوا بمذق مقول فيه هل .

<sup>-</sup> انظر أوضح المسالك : ٣١٠/٣.

والكوفيون (۱) يؤولونه بالمشتق ، أي : عادل ، والبصريون يؤولونه على حذف مضاف ، أي : ذو عدل .

يقول ابن مالك:

وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه ، كذا وذي والمنتسب ونصبوا بجملة متكرراً فأعطيت ما أعطيته خبرا

#### تعسدد النعوت:

إذا تعددت النعوت لنعت واحد ، فإما أن تتحد في المعنى ، وإما أن تختلف في المعنى ، فإن اتحدت في المعنى استغنى بالتثنية والجمع عن معنى التفريق ، نحو :

- جاءنى رجلان فاضلان .
- جاءني رجال فاضلون أو فضلاء .

وإن اختلف معنى النعت وجب التفريق ، وعطفها على بعصها بالواو، كما في نحو:

- مررت برجل فاضل وعالم .
- مررت برجال شاعر وكانب وفقيه .

وكما في نحو قول الشاعر (٢):

بكيت ومسا بكسا رجسل حزيسن على ربعين مسسلوب ، وبسال

<sup>(</sup>١) أوضيح المسالك : ٣١٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البحق الواقر من شواهد سبيويه غير المنسوية ونسبه غيره لابن ميادة والشاهد فيسه قوله (على ربعين : مملوب وبالي) وحيث فرق بين النعتين لاغتلاف معناهما .

<sup>-</sup> انظر الكتاب: ١/١٣١ ، أوضع المسالك: ٣١٣/٣.

وقد تتعدد النعوت ويتحد لفظ النعت ، فإن اتحــد معنــى العــامل وعمله ، جاز الإتباع مطلقاً ، نحو :

- جاء زيد وأتى عمرو الظريفان .
- رأيت زيداً وأبصرت خالداً العاقلين.
  - هذا زيد وذاك عمرو الشاعران.

وإن اختلف العاملان في المعنى والعمل يجب القطع ، نحو:

- جاء زيد ورأيت عمراً الفاضلان .

أو اختلف المعنى فقط ، نحو:

- جاء زيد ، ومضى عمرو الكاتبان .

أو اختلف العمل فقط ، نحو:

- هذا مؤلم زيد وموجع عمراً الشاعران .

ففى كل هذه الأحسوال يجب القطع.

وإن تكررت النعوت لمنعوت واحد معرفة ، فقد لا يعرف المنعوت إلا بمجموعها ، وفي هذه الحال يجب الإتباع فيها كلها ، لأنها تنزل منه منزلة الشيء الواحد ، نحو :

- مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب.

هذا وإن وجد من يشاركه في هذه الأوصاف.

وإن تعين المنعوت بدونها مجموعة جاز في النعوت الإتباع وجلز القطع رفعاً أو نصباً ، وجاز الإتباع والقطع فيها ، بشرط تقديم ما فيه الإتباع نحو:

- مررت بزيد الفقيه الشاعر .
- مررت بزيد الفقيه الشاعر .

أي : هـــــو .

. مررت بزيد الفقيه الشاعر .

أي: أمدح

- مررت بزيد الفقيه الشاعر . أي هو .. أو امدح .

كما في قول الشاعر (١):

لا يبعدن قومسي الذين هم سم العداة وآفة الجسزر النسازلون بكسل معسترك والطبيسون معساقد الأزر

حيث روي النازلون ، والطيبون بالرفع على الإنباع أو على القطع بإضمار: هم ، كما رويا بالياء على القطع منصوبين باضمار: أمدح أو أذكر، كم روي رفع الأول على الإنباع ونصب التساني عنى القطع .

وإن تعين المنعوت ببعضها ، جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلائة.

أما إذا كانت النعوت لمنعوت نكرة فإنه يتعين في منعوته الأول الاتباع .

وجاز في الباقي القطع ، نحو قول الشاعر (٢): وياوي السي نسوة عطال وشعناً مراضيع متال التعالي

<sup>(</sup>١) البيت من البحر الكامل للخزنق أخت طرفة بن العبد البكري ، والشاهد فيسهما (النسرون ، الطيبون) : حيث روى هذان النعتان من بالرفع على الإتباع أو القطع ، أو بالنصب على نقطع ، وقد جان فيهما ، أدنه لا يتوقف عليهما تعيين المبنعوت .

<sup>-</sup> انظر أوضح المسالك : ٣١٤/٣ .

و المراد بالقطع في النعت : أن يحيل هذا النعست خسبراً لمبتدأ محذوف أو مفعولاً لفعل محذوف .

ويرى النحة أنه إذا كان القطع لمجرد المدح أو النم أو السرحم فإنه يجب حذف المبتدأ أو الفعل ، نحو :

- الحمد شه الحميد .
- قُوله تعالى (١): " الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ".
- قوله سبحانه وتعالى (٢): " والمر أته حمالة الحطب

وإذا كان القطع لغير ذاك جاز ذكر المبتدأ أو الفعل نحو:

- مررت بزید الناجر .
  - أو هو التاجر .
- مررت بزید التاجر .
- أو عنى : الناجر .

### حذف المنعوت أو النعت :

يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم ، وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل: نحو:

قوله تعالى (<sup>٣)</sup>: " أن اعْمَلْ سَابِغَات ".

أى: دروعاً سابغات.

<sup>(</sup>١) ســـورة الفائحة : الأية / ٢ .

<sup>(</sup>٢) ســــورة المنت : الآية / ٣ .

<sup>َ (</sup>٣) ســــورة سبأ : الآية / ١١ .

أو كان النعت بعض اسم مقدم مخفوض بـ من أو في ، كما فـي نحو قولهم (١):

- منا ظعن ومنا أقام .

أي : منا فريق ظعن ، ومنا فريق أقام .

والآخر مثل قول الشاعر (٢):

لو قلت ما في قومها لسم تيئسم يفضلها فسي حسب وميسم المراد: ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم.

ويجوز أيضاً حذف النعت إن علم ، كما في نحو:

- قوله تعالى (<sup>٣)</sup>: " يَأْخُذُ كُلُّ سَفْيِنَةٍ غَصْبًا " .

أي: كل سفينة صالحة - وكما في قول الشاعر:

وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئاً ولم أمنع أي : لم أعط شيئاً طائلاً ، وكما في قول الشاعر :

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع ورجيد أي: لها فرع فاحم (1) وجيد طويل.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ٣ /٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) البيت من البحر الرجز: نميه إلى الأسود التعالي ، وإلى حكيم بن معية الربيعي ، والشاهد فيه قوله (في قومها ، . يفسلها): حيث حذف المنعوث ، إذ تقديره: في قومها أحد يفسلسها لــــم
 تأثه.

<sup>-</sup> انظر الكتاب لسيبويه ، شرح المفصل لابن يعيش ، أوضح العصالك : ٣٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) سيورة الكهف الآية / ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) أي : شعو أسود ، وعنق طويل .

## ثانياً: التوكييد

التوكيد : تابع يذكر بعد المؤكد لتوكيده وتوثيقه .

وللتوكيد نوعان :

الأول : توكـــــيد لفظي ، والآخر : توكــــيد معنوي .

أولاً: التوكيد اللفظى:

يكون التوكيد اللفظي عن طريق تكرير اللفظ اعتناء به (اهتماماً) سواء كان هذا اللفظ اسماً أو فعلاً أو حرفاً أو جملة ، نحو :

- زيد زيد المسافر .

- قال تعالى (١): " كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكّاً ".

وقال الشاعر:

فأين إلى أيسن النجساء ببغلتسى وقال الآخر:

لا لا أبوح بحب بثنة إنها

- مررت بك بــك ..

قال ابن مالك:

وما من التوكيد لفظي يجي ولا تعد لفظ ضمير متصل كذا الحروف غير مسا تحصيلا

أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس

أخذت علسى مواثقاً وعهوداً

مكرراً ، كقولك : ادرجي ادرجي إلا مع اللفظ السذي بسه وصل به جواب : كس نعم ، وكس بلسي

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ، الآية / ٢١ .

أي: أنه إذا أريد التوكيد اللفظي فإنه يكرر لفظ المؤكد وإذا أريد توكيد لفظ الضمير المتصل ، فلابد من اتصال التوكيد بما اتصل به المؤكد ، وكذلك الحال إذا أريد توكيد الحرف الذي ليسس مسن حسروف الجواب ، يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد من ألفساظ نحو :

- إن زيداً إن زيداً قائم.
- في الدار في الدار زيد .

ولا يجوز : إن إن .... ، ولا يجوز : في في ....

فإذا كان حرف جواب ك نعم ، بلى ، لا ، أجل ، إي ، .. جاز إعادته وحده ، كما في نحو :

- أقسام زيد ؟

فتجيب : نعم نعم ، أو : لا لا .

كما يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل ، مرفوعاً كان ، أو منصوباً ، أو مجروراً ، نحو :

- قمت أنت .
- أكرمنتي أنا .
- مررت به هو.

لذا يقول ابن مالك :

ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل

## ثانياً: التوكيد المعنوي:

يكون هذا النوع الثاني من التوكيد - التوكيد د المعنسوي - عن طريق ألفاظ معينة خاصة بالمفرد والمثنى والجمع ، ويشترط في ألفاظه أن تحتوي على ضمير يطابق المؤكد في العدد والنوع .

وللتوكيد المعنوي سبعة ألفاظ ، تستخدم لرفع توهم مصاف السسى المؤكد.

- الأول: لتوكيد المفرد، وهما: النفس والعين، نحو:

- جاء زيد نفسه / عينه .

فالتوكيد هنا يرفع توهم أن يكون التقدير : جاء خبر زيد ، أو جاء رسول زيد .

وإذا أريد توكيد المثنى والجمع بالنفس والعين ، فإنهما يجمعان على مثال " أفعل " .. نحو :

- جاء الزيدان أنفسهما / أعينهما .
- جاء الزيدون أنفسهم / أعينهم .
- جاءت الهندات أنفسهن / أعينهن .

#### يقول ابن مالك :

بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بسأفعل إن تبعا ما ليس واحداً تكن متبعاً

- الثاني : من ألفاظ التوكيد المعنوي : مسا يرفع توهم عدم إرادة الشمول، ويندرج تحته الألفاظ الخاصة بتوكيد المثني والجمع ، نحو :

- كلا وكلتا التوكيد المثنى ، وكل وجميع لتوكيد الجمع بنوعيه ، نحو:

- جاء الزيدان كلاهما .
- جاءت الهندان كلتاهما .
  - جاء الركب كله .
  - جاءت القبيلة كلها .
- جاءت الهندات كلهن أو جميعهن .

ويلاحظ أن (كل وجميع) يؤكد بهما ما كان ذا أجزاء يصبح وقوع بعضهما موقعه ، كما هو الحال في الأمثلة السابقة .

يقول ابن مالك :

وكلا اذكر فسي الشمول وكلا كلتا ، جميعاً - بالضمير موصلاً

ومن الألفاظ التي استعملها العرب لألفاظ التوكيد المعنوي قولهم: عامة "، وقد عدها سيبويه ضمن ألفاظ التوكيد المعنوي ، ولسم يعرف غيره من النحاة من اعتبرها في ألفاظ التوكيد ، ولهذا ذكر ابن مالك أنها في ألفاظه كالنافلة ، يقول :

واستعملوا أيضاً ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة

\* كما يمكن أن تجيء ألفاظ أخرى للتوكيد المعنوي بعد " كـل " ،

مثل: أجمع ، أجمعين ، جمعاء ، جمع .

وذلك لتقوية الشمول: فتأتى " أجمع " بعد " كله " نحو:

- جاء الركب كله أجمع .

وتأتي "جمعاء "بعد "كلها "نحو:

- جاءت القبيلة كلها جمعاء .

وتأتي " أجمعين " بعد " كلهم " للجمع ، نحو :

- جاء الرجال كلهم أجمعون .

وتأتي " جُمع " بعد " كلهم " نحو :

- جاءت الهندات كلهن جمع .

يقول ابن مالك:

وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء ، أجمعين ، تمم جمعا

وقد تأتي ألفاظ التوكيد هذه بدون لفظ كل قبلها ، وهـــــذا قليـــــل ،

وعليه قول الشاعر:

تحملنى الزلفاء حولا أكتعا

يا ليتني كنت صبياً مرضعاً

إذا ظللت الدهر أبكسى أجمعا

إذا بكيست قبلتنسي أربعسا

يقول ابن مالك:

جمعاء أجمعيون ، ثم جمع

ودون " كل " قد يجـــيء أجمــع

### توكسيد النكسرة:

يرى البصريون أنه لا يجوز توكيد النكرة ، سواء كانت محسدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة ، كوقت وزمن وحين .

- صمت شهراً كله .

ونحو قول الشاعر:

تحملنسي النافساء حسولاً أكتعساً ..

يقول ابن مالك :

وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شدل

#### توكسيد الضمير:

إذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين ، فإنه لا يؤكد بهما إلا بعد تأكيده بضمير منفصل ، نحو:

- قوموا أنتم أنضكم .

فإذا أكد ضمير الرفع بغير النفس أو العين ، لم يلتزم فيه ذلك ، نحو :

- قوموا كلكم .
- قوموا أنتم كلكم .

وإذا كان الضمير المؤكد ليس ضمير رفع ، بل كان ضمير نصب أو جر ، فإنه لا يلتزم فيه التأكيد بالضمير المنفصل ، وإنما يؤكده مباشرة ، نحو:

- مررت بك نفسك .
- مررت بكم كلكم.

- رأيتك نفسك .
- رأيتكم كلكم .

يقول ابن مالك :

وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل

سواهما ، والقيد لـن يلتزمـــا

عنيست ذا الرفسع وأكسدوا بمسا

#### العطيف

العطف لغة (1): تتي الشيء وجعل أحد طرفيه على الآخر . والعطف نوعان : عطف بيان وعطف نسق .

# أولاً: عطف البيان:

هو تابع جامد غير صفة ويشبه الصفة في توضيح متبوعه ، وعدم استقلاله (۲) ، ولكن شبهه الأكبر بالبدل ، كما في نحو (۳):

- أقسم بالله أبو حفص عمر .

- مررت بأخيك زيد .

فعمر وزيد: كل منهما عطف بيان لما قبله ، لأنسك فسي الأول بينت الكنية بعمر ، وبينت الأخ بزيد ، وفصلته عن أخ آخر ليس هو زيد وهذا ما يحدث بالصفة أيضاً نحو:

- مررت بأخيك الأكبر .

وتكون الصفة بالمشتق من الأقعال والحلية كضارب ومضروب وطويل .

أما عطف البيان فيكون بالأسماء الصريحة غير المسأخوذة من الفعل كالكنى والأعلام (٤) ، كما في البيت السابق لرؤبة ، ونحو:

- ضربت أبا الوليد زيداً.

<sup>(</sup>١) انظر أسان العرب (عطف) : ٢٤٩/٩ - ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل: ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت من البحر الرجز لعبد الله بن كيسة ، وقيل : لرؤية والشاهد فيه قوله (أبوحف ص) : حيث بين الكنية بالاسم (عمر) .

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقيل : ٢١٨/٣ .

#### - ضربت زيداً أبا الوليد .

بينت في هذا الكنية بالعلم ، وبينت العلم بالكنيـــة ، ويلاحـظ أن عطف البيان يكون أكثر شهرة من متبوعه ، كما في نحو :

أقسم بالله أبو حفص عمر .

ولهذا فإن عطف البيان يعد تفسيراً أو ترجمة للاسم الأول باسمهم آخر مرادف له وأشهر منه في العمرف والاستعمال .

ويخرج بقولنا: الجامد: الصفة؛ لأنها مشتقة أو مؤولة بالمشتق، كما خرج التوكيد وعطف النسق، والبدل الجامد؛ لأنه مستقل وعطف البيان، تابع يوافق متبوعه، كبقية التوابع في الإعراب والعدد والنوع والتعيين (التعريف والتنكير)، يقول ابن مالك (١):

العطف: إما ذوبيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذ والبيان: تابع شهد الصفة حقيقة القصد به منكشفة فذ والبيان: تابع شهد الصفة حقيقة القصد به منكشفة فأولينه من وفي الأول النعت ولي حفقد يكونيان منكريان كما يكونيان معرفيان حفقد يكونيان منكريان في غير ، نحو: "يا غلام يعمرا" وصالحاً لبدلية يسرى في غير ، نحو: "يا غلام يعمرا" ونحو" بشر" تابع البكرى وليس أن يبدل بالمرضى

أغراض عطف البيان أربعـة:

- الأول : توضيح المتبوع ؛ وهذا يكون في المعارف ، نحو :

(١) السابق: ٢١٨/٣.

– أقسم بالله أبو حفص عمر .

- الثاني تخصيص المتبوع ، وهـــذا فــي النكــرات ، نحــو قولــه تعالى (١): "وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ ".

وقوله تعالى (٢): " يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارِكَةٍ زَيْتُونَةٍ " .

- الثالث: المدح: كما في نحو:

- قوله تعالى (<sup>٣)</sup>: "جَعلَ اللَّهُ الْكَعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَامُ ".

- الرابع : التأكيد : كما في قول الشاعر :

إني وإسسطار سطرن سطراً فقائل يا نصسر نصراً نصراً

- ويلاحظ أن كل ما جاز أن يكون عطف بيان ، جاز أن يكون بدلاً ، كما في نحو :

- ضربت أبا عبد الله زيداً.

ويستثنى من ذلك مسألتان لابد أن يعرب التابع فيهما: عطف بيان. الأولى: أن يكون التابع مفرداً، معرفة علماً، معرباً، والمتبوع منادى، كما في نحو (١٠):

- يا غلام يعمرا .

حيث يتعين إعراب " يعمرا " عطف بيان ، ولا يجوز إعرابه بدلاً؛ لأن البنل على نية تكرار العامل ، ولهذا لو كان بدلاً لكان يجب أن يكون " يعمرا " مبيناً على الضم .

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيد : الآية / ١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية / ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سؤرة المائدة / الآية / ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقيل : ٢١٨/٣ .

الأخرى: أن يكون التابع خالياً من " أل " والمتبوع بــــال وقبـــل التابع صفة بأل ، كما في نحو:

- أنا الضارب الرجل زيد .

وكما في قول الشاعر (١):

أنا ابن التارك البكرى بشـــر عليسه الطـير ترقبه وقوعـاً

حيث يتعين إعراب "بشر" عطف للبكري ؛ إذ لا يجوز إضافة البكري إلى بشر.

ويتشابه عطف البيان مع البدل المطابق في أربعة أشياء:

- أولاً : أن كلا منهما تابع لما قبله ، وأن الثاني هو الأول في الحقيقة وأن فيه بيان .
  - ثانياً: أن عطف البيان يكون بالجو امد كالبدل.
- ثالثاً: أن عطف البيان لفظه لفظ الاسم الأول ، كما هو الحال في البدل كما في نحو:

- يا زيد زيد زيداً .

لقائل یا نصر نصیراً نصیراً

إني وأسسطار سطرن سطرا

- رابعاً : أن المقصود في عطف البيان هو المتبوع الأول ، والمقصود في البدل هو الثاني منه (البدل) نفسه .

<sup>(&#</sup>x27;) البيت من البحر الوافر ، والشاهد فيه قوله : ' ابن التارك البكري بشر) : حيث يتعين إعراب (بشر) عطف بيان للبكري .

 <sup>(</sup>۲) البیت من البحر الرجز ، انظر الکتاب : ۱۸۵/۲ ، شرح المفصل لابن یعیش : ۷۳/۳ ، شرح ابن عقیل : ۲۲۲/۳ .

#### ويفترق عطف البيان عن البدل في أربعة أمور:

- الأول: أن عطف البيان من جملة واحدة ، والبدل في التقديــــر من جملة أخرى كما في نحو:
- يا أخاتا زيداً . ــ عطف بيان منصوب . يا أخاتا زيد (۱) . ــ بدل مبني على الضم على تقدير يا زيد.
- الثاني: أن عطف البيان يجري على ما قبله في تعريفه ، أما البدل فليس كذلك ، إذ يجوز أن تبدل النكرة من المعرفية ، والمعرفة مين النكرة، ولا يجوز ذلك في عطف البيان (٢).
- الثالث : أن البدل يكون بالظاهر والمضمر ، وكذلك المبدل منه ، ولا يجوز ذلك في عطف البيان.
  - الرابع : أن البدل قد يكون غير الأول نحو :

- سُلب زيد توبــه .

ولا يجوز أن يكون عطف البيان غير الأول (المتبوع) .

وعلى هذا لو قال رجل لآخر : زوجتك بنتي فاطمـــة ، وكــانت عائشة ، فإن أراد عطف البيان صح النكاح ؛ لأن الغلط وقع في البيان ، أي في الثاني الذي بين الأول (بنته) .

وإن أراد البدل : لم يصبح النكاح ؛ لأن الغلط وقع في الثاني وهــو معتمد الحديث وهو المراد .

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش: ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) السابق : ٣/٣٠ .

#### الـــــدل

البدل: تابع يذكر بعد المبدل منه ، ويكون هو المقصود بـــالحكم كما يكون على نية إحلاله محل المبدل منه ، وعلى نية تكرار العامل . وهدف البدل هو بيان المبدل منه باسم آخر أكثر شهرة من الأول، نحو:

- مررت بأخيك زيد.

فزید بدل من أخیك ، لأنك بینت به الأخ باسمه ، وفرقـــت بینــه وبین أخ آخر له .

والبدل يبين المبدل منه بلا واسطة ، نحو قولك :

- مررت بعبد الله زيد.

وبهذا يخرج الاسم المعطوف بـ بل ، والواو نحو:

- جاء زيد بل عمرو .

- جاء عبد الله وزيد .

يقول ابن مالك في البدل (١):

النابع المقصود بالحكم بللا واسطة - هو المسمى بدلاً مطابقاً ، أو بعضاً ، أو مسايشتمل عليه ، يلغي ، أو كمعطوف ببلى وذا للاضراب اعز ، إن قصد صبحت ودون قصد غلط به سلب كرزره خالداً ، وقبله البدا واعرفه حقه ، وخذ نبلا مدى

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك : ٢٣ ، شرح ابن عقيل : ٣٤٧/٣ .

## والبدل على أربعة أقسام:

- الأول : بدل الكل من الكل وهو المطابق للمبدل منه أو المساوي له في المعنى ، أي أن البدل المطابق هو نفسه المبدل منه ، نحو :
  - مررت بأخيك زيد .
    - زره خالداً .

وكما في نحو قول الله تعالى (١):

- " اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (١).

- الثاني : بدل البعض من الكل :

وفيه يكون البدل بعضاً أو جزءاً من المبدل منه (٢) ، نحو:

- رأيت قومك ثلثيهم ، أكثرهم ، ناسأ منهم .
  - أكلت الرغيف ثلثه.
    - قبله السيدا .
- قوله تعالى (٢): " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْنَهِ سَبِيلًا ".
- ف من : بدل بعض من كل مجرور ؛ لأن المعنى : على من من السنطاع منهم .
  - بعت طعامك بعضه مكيلاً وبعض موزوناً .

<sup>(</sup>١) سيسورة الفاتحة ، الأيتان : ٢،٧.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش: ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمر أن : الآية / ٩٧ .

وفي هذا المثال الأخير يجوز أن ترفع فتقول (1): بعضه مكيل وبعضه موزون ، وفي الرفع توقع الفعل على جملة الطعام الدي من صفته أو حاله أن بعضه مكيل وبعضه موزون ، أمنا إذا نصبت فقد أوقعت الفعل على البعض منفصلاً من الآخر ، أو كمنا أوقعته على الآخر، ونحوه في الرفع:

- قوله تعالى (٢): " وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيـــنَ كَذَبُــوا عَلَــى اللَّــهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَةً ".
  - قول العرب (<sup>r)</sup>: خلق إلله الزرافة يديها أطول من رجليها .

ويجوز : يداها أطولُ من رجَّليها .

- ضربت زيداً اليد والرجل .

أي : اليد والرجل منه .

#### - الثالث: بدل الاشتمال:

وفيه يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه ، أي أن الأول (المبدل منه) ، يكون مشتملاً على البدل ومتضمناً له ، وليس البدل جزءاً مادياً من المبدل منه ، وإنما هو معنى من المعاني أو شيء يشتمل عليه المبدل منه ، كما في نحو :

- أعجبني زيد علمه ، أدبه ، حسنه .
- قول تعالى (٤): " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فَيِهِ ".

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش: ٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية / ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش: ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) سُورة البقرة : الآية / ٢١٧ .

- قوله سبحانه (١): " قُتِلَ أَصنحَابُ الْأَخْدُودِ (١) النَّلِ ذَاتِ الْوَقُودِ (١)". - ونحو قول الشاعر (١):

فما كان قيس هلكه هلك واحسد ولكنسه بنيسان قسوم تستسهدما

النصب في (هلك واحد) على أنه خبر كان ، وقبله (هلكه) مرفوع بدل من قيس . وأما الرفع فيهما (هلكه هلك واحد) فعلى أن الجملة كلـــها خبر كان.

ونحو قول الشاعر (٣):

نرينسي إن أمسرك لسن يطاعسا وما الفيتنسي حلمسي مضاعسا وهذا لا يجوز فيه إلا النصب على البدل.

ويلاحظ أن بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لابد في كل منهما أن يحتوي على ضمير يعود إلى المبدل منه ويطابقه في العدد والنوع – فأما قول الشاعر (4):

لقد كان في حسول نسواء ثويته تقضي لبانسات ويسلم سسانم

<sup>(</sup>١) سورة البروج : الأية / ٤ \_ ٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البحر الطويل لعبدة بن الطيب (بزيد بن عمرو التميمي) عبشمي ، والشاهد فيـــه قوله (كان قيس هلك و لحد) : حيث يجوز في هلكه أن يرفع على أنـــه مبتدأ وما بعده خبر ، انظر شرح المفصل لابن يعيش : ٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البحر الوافر ، لرجل من خثم أو بجيلة كما ذكر سيويه ، والشساهد فيسه قولسه (الفيتي حلمي) : حيث نصب (حلمي) على أنه بدل اشتمال من الضميو الوساء، النظسو شسرح المفصل لابن يعيش ٢٠/٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) البيت من البحر الطويل ، للأعشى ، والشاهد فيه قوله (في حول ثواء) : حيث حذف الضمير
 المائد للطم به ، وتقديره : ثوله فيه ، أنظر شرح المفصل : ٢٥/٣ .

فالمراد: ثواء فيه ، والمعنى : ثواء حول ، أي : إقامة حول .

ومنه قوله تعالى (١): " للَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ " .

وقوله تبارك وتعالى (٢): " لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِ هِمْ السَّفُهُ مِنْ فِضَةً ".

وفي هاتين الآيتين دليل على استقلال البدل لمجيء العامل مكوراً

#### - السرابع: البدل المباين (المخالف):

وهو بدل الغلط والنسيان : وهذا البدل لا يكون في القرآن الكريـــم ولا في الحديث الشريف ولا في الشعر الجيد ، وإنما يأتي في الكلام على سبيل الغلط أو النسيان كما في نحو :

- مررت برجل ... حمار .

وهذا يحدث لسبق اللسان بالأول غلطاً أو نسياناً ، ثم يذكر الثاني (بدل الغلط) الذي يريده ، والأولى أن يؤتى فيه بس " بل " التى للإضراب، نحو قولك :

- مررت برجل بل حمار .

فهذا هو بدل الغلط أو النسيان الذي يقصد فيه الثاني (البدل) ، ولا يقصد فيه الأول (المبدل منه) ، لأن البدل فيه يزيل الغلط أو النسيان الذي سبق بذكر المبدل منه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية / ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الآية / ٣٣ .

وهناك نوع آخر من البدل المباين هو بسدل الإضسراب أو بسدل البداء، وفيه يقصد البدل والمبدل منه أيضاً ، كما في نحو:

- أكلت خبزاً لحماً .

فهذا قصد به أنه أكل أولاً خبزاً ، ثم أراد الإخبار بأنه أكل لحماً أيضاً.

# ما يجوز فيه السبدل:

- أولاً: ليس شرطاً أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفاً وتتكيراً (١)، بل يجوز أن يبدل كل واحد من النوعين من الآخر ، كما في نحو:
- قوله تعالى (٢): " وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِيسَرَاطٍ مُسَنَقِيمٍ (٢٠) صِرَاطُ اللَّه (٢٠) " .
- وقوله سبحانه (٢): " لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (١٠) نَاصِيَةِ كَاذَبِــةِ خَاطِئَةٍ النَّاصِيَةِ كَاذَبِــةٍ

وهذا بدل للمعرفة من النكرة ، وبدل للنكرة من المعرفة ، ويسرى العلماء أنه لا يحسن إيدال النكرة من المعرفة ، إلا إذا كانت النكرة موصوفة كما هو الحال في الآية الأخيرة .

<sup>(</sup>١) شرح المفصل : ٦٨/٣ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الشورى : الآية / ٥٦ ـ ٥٣ .

٣) سورة العلق : الآية / ١٥ \_ ١٦ .

وبدل النكرة من النكرة ، كما في نحو :

- قوله تعالى (١): " إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (٢١) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً (٢٢) ".

وكما في قول الشاعر (٢):

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت أبدل النكرة من النكرة .

ومثال بدل المعرفة من النكرة قولك:

- مررت برجل زيد .

- وقوله سبحانه (٣): " وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٠) صِرَاطِ اللَّه (٥٠) ".
- ثانياً: يجوز أن يبدل المظهر من المضمر الغائب دون المتكلم والمخاطب تقول (1):
- صرفت وجوهها أولها . - قوله سبحانه وتعالى (<sup>ه)</sup> : " وَمَا أَنْعَاتَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ " .
  - رأيته زيداً .
  - مررت به زید ،

<sup>(</sup>١) سورة النبأ : الآية /٣١ - ٣٢ .

 <sup>(</sup>٢) البيت من البحر الطويل: والشاهد فيه قوله: " ذي رجلين رجل ": حيث أبدل النكرة مـــن
 النكرة .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى : الأية ٥٢-٥٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح المفصل : ٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف : الأية / ٦٣ .

#### كما يبدل المضمر من المظهر نحو:

- رأيزيداً إياه.
- مررت بزید به .

كما يبدل المضمر من المضمر نحو:

- رأيتك إياك.
- مررت بك بك .

وقد أجاز أبو الحسن الأخفش (١) إبدال المظـــهر مـن المضمـر المتكلم والمخاطب ، واستشهد بنحو :

- قوله تعالى (<sup>۲)</sup>: " لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ النَّذِيـــنَ خَعرُوا أَنْفُسَهُمْ".
- الذين بدل من الضمير (كم) للمخاطب ، وهذا وجه ، إذ يحتمل أن يكون الذين مبتدأ مستأنفاً ، خبره " فَهُمْ لا يُؤمْنُونَ " .

وقد أجمعوا في جواز ذلك في بدل الاشتمال ، نحو قول الشاعر (٦):

نرینسی إن أمرك لن يطاعسا وما ألفیتنسی حلمسی مضاعسا

<sup>(</sup>١) انظر شرح المفصل لابن يعيش: ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية / ١٢.

 <sup>(</sup>٣) البيت من البحر الوافر ، والشاهد فيه قوله : (الفتيني حلمي) : حيث أبدل الظاهر من الضمير
 بدل الاشتمال ، انظر شرح المفصل لابن يعيش : ٦٨/٣ .

### عطف النسق

عطف النسق: تابع من التوابع يتوسط بينه وبين متبوعه حسرف من حروف العطف (١).

وقد خرج بـ " يتوسط " بقية التوابع الأخرى قال ابن مالك (٢):

- تال بحرف متبع عطف النســق كاخصص بود وتنــاء مـن صـدق
- فالعطف مطلقاً : بواو ، ثم ، فــا حتى ، أم ، أو كــ " فيك صدق ووفا" -
- وأتبعت لفظاً فحسب: بسل، ولا لكنه، كـ "لم يبد امرؤ لكن طــلا "

#### حروف العطف نوعان:

- الأول : ما يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ والمعنى مطلقاً (أي في اللفظ والمعنى) ، وهي سنة :

الواو ، الفاء ، ثم ، أو ، حتى ، أم .

-الآخر : ما يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ دون المعنى ، وهي أربعة :

بل ، لا (عند الجميع) ، ولكن (عند سيبويه وأصحابه) ليس (عنـ د البغداديين) ، وسنتناول هذين النوعين بالتفصيل التالي :

<sup>(</sup>١) انظر أوضح المسالك : ٣٥٣/٣ ، شرح لبن عقيل : ٣٢٤/٣ .

 <sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك : ٤٧ ، شرح ابن عقيل : ٢٢٤/٣ \_ ٢٢٥ .

- النوع الأولى : ما يقتضى التشريك بين المعطوف والمعطوف طيسه الفظاً ومعنى :
- أولاً: الولو: تأتي لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، نحو:
  - جاء زيد وعمرو .
  - قوله تعلى (١) : " وَلَقَدُ أَرْمِئُكُنَّا تُوحاً وَإِيْرَاهِيمَ " .
- قوله تعلى (١): " كَذَلِكَ يُوهِي إِلَيْكَ وَإِلَى النَّفِينَ مِنْ قَبِّلَتَكَ اللَّــةُ النَّــةُ النَّــةُ النَّحْرِيزُ الْحَكِيمُ " .
  - قوله تعلى (٢): \* فَالْجَوْتُاهُ وَأَصْنَعَابُ السَّلَيْفَةِ \* .

حرث عطف في الأولى متأخراً على متقدم ، وفي الثانية متقدمساً على متأخر ، وفي الثائثة مصاحباً في الحكم . بقول ابن مالك (1):

فاعطف يوبو لاحقاً أو مسسابقاً في العكم ، أو مصلعباً موافقساً وقد خالف في ذلك بعض الكوفيين وقطسرب وتطسب والربعسي والغراء والكسائي وابن درستويه .

<sup>(</sup>١) سورة لعديد : الآية / ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة للثورى : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكيوت : الآية / ١٥ .

٤١) لاية بن ملك : ٤٧ ، شرح بن علي : ٢٧٦/٢ .

حيث ذهبوا جميعاً أنها تأتي للترتيب (١).

# ما تنفرد به الواه في العطف:

أنها تستخدم للعطف مع الأفعال التي تقتضي المشاركة بين التنسن فاكثر،

أي الأفعال الدالة على معاني نسبية تقتضى المشاركة: نعو:

- اختصم زيد وعمرو .
- تضارب زید وعمرو .
- لصطف زيد وعمرو .
- جلست بين زيد وعمرو .

۲- عطف ما كان حقه أن يثنى أو يجمع ، نحو قول الشاعر (۲):
 إن الزنية لا رزيسة بعدها فقدان مشل محمد ومحمد وقول الآخر (۲):

أقمنا بها يوماً ويوماً وثالثاً ويوم له يسوم السترحل خسامس فقد كان الأصل أن يقول: " أقمنا بها ثمانية أيام ".

٣- عطف المرانف على مرانفه: نحو:

قوله تعالى (1): " شَيرْعَةً وَمِنْهَاجاً ". في بعض التفاسير.

<sup>(</sup>١) انظر أوضع المسلك : ٣٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البحر الكامل: الفرزدق ، والشاهد فيه قوله (فقدان مثل محمد ومحمد): حيث عطف بالواو ما حقه التثنية ، إذ حقه وتقديره: مثل المحمدين ، انظر أوضح المسالك: ٣٥٨/٣. (٣) البيت من البحر الطويل ، الأبي نواس: والشاهد فيه قوله: (الفنا بها يوماً ويوما . خطس): حيث عطف بالواو وما حقه الجمع ، إذ تقييره أو أصله أن يقل: الفنا بها المائية أمسام ، الطسر أوضح المسالك: ٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>٤) سُورية المائدة : الآية / ٨٨ .

وتعوقول الشاعر (١):

وقسدت الأديسم لراهشسيه وألقس قولسها كنيسا ومينسا

٤- عملف عامل قد حذف وبقى معموله ، نحو :

قوله تعلى (١): " وَالنَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدُّارَ وَالْلَهِمَانَ ".

ونحو قول الشاعر (٢):

علفتها تبنسا ومساء بسياردا حتى غسبت همالسة عيناهسا

حواز الفصل بين المتعاطفين بها بالظرف أو بالجار والمجرور ،
 نحو :

قوله تعالى (1): " وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِسَنْ خَلْفِهِمْ سَدَاً".

جواز العطف بها على الجوار في الجر خاصة ، نحو:
 قوله تعالى (\*): " وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَالْجُلَكُمْ إِلَى الْكَشْيَنِ "
 هذا في قراءة جر الأرجل .

<sup>(</sup>١) البيت من البحر الوافر ، والشاهد فيه قوله : (وألفي قولها كذباً ومينا) : حيث عطف بسالواو الاسم على مرافقه ، انظر أوضح المسائل : ٣٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة كمشير : الآية / ٩ .

<sup>(</sup>٣) قبيت من قبير قرجز ، وقشاهد غيه قوله (طفتها تبنأ وماه بارداً) : حيث عطيسف بسالولو علملاً قد حنف ويقي مصوله : إذ تقيره : وسقيتها ماه بارد ، فظر لوضيع المسالك : ٣٥٧/٢ . (٤) مورة بس : الآية / ٩ .

<sup>(</sup>٥) مورة لمائدة : الأبة / ١ .

- ٧- عطف العقد على النيف بها ، نعو قولك :
   أعطيته ثلاثاً وعشرين ريالاً .
- ٨- عطف النعوت المتفرقة بالواو ، نعو قول الشاعر (١):

پکیت ، وما یکی رجل حزیسن 💎 طی ریعیسن مسلوب ویسال

امتناع الحكاية مع وجودها ، فإذا قال الله قاتل : رأيت زيداً جاز
 الله أن تقول : من زيداً ، على الحكاية من غير استخدام الواو .

فإذا جئت بالواو فقلت : ومن زيد ؟ . لم تجز الحكاية ووجب رفع الاسم الذي بعد اسم الاستفهام ، وفي هذا نقد حيث تشاركها في هذا الأمر الفاء كذاك .

١٠- عطف " أي " على مثلها ، كما في قول الشاعر (٢):

فلنن الميتك غسساليين لتطمسن أبي وأيك فسارس الأحسزاب

١١-جواز حنفها عند أمن اللبس ، نعو قول الشاعر (٣):

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريسم

١٢- جواز وقوع " لا " بينها وبين المعطوف بها ، إذا عطف مفرد

على مغرد ، بعد نهي أو نفي ، نخو : - قرله تعلى (١): " لا تُجلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْعَرَامُ وَلا الْهَدْيُ ولا الْقَلادَ " .

<sup>(</sup>١) لبيت من البعر الوافر : وقد سبق الحديث عله ،

 <sup>(</sup>۲) فييت من البعر الكامل ، والشاهد فيه قوله (أبي وأبك) : هيث عطف بالواو وأي على مظهاء
 قطر أوضح المدلك : ٣٥٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) فييت من فيعر فغفيف ، والشاهد فيه قرئه (كيف أصبحت كيف أصبيت) : حيث عنف الواو
 كأمن فليس ، أنظر أوضح المسلك : ۲۵۷/۲ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الأية / ٢ .

- وقوله سبحانه (١): " فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوىَ وَلا جَدَالَ فِي الْحَجُ ".
  - وقوله عزوجل (١): " غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ".
    - وهذا الأخير في تأويل النفي .

١٣- عطف العام على الخاص ، كما في نحو:

قوله تعالى ("): " رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَوَالِدَيُّ وَلَمَــنْ دَخَــلَ بَيْتِــيَ مُؤْمِناً وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ " ، إذ المؤمنين والمؤمنات أعم ممن دخل بيئه مؤمناً ، وأما عطف الخاص على العام ، فيجوز أن يكون بـــالواو ، كما في نحو :

- قوله تعالى (1): " حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ". - وقوله سبحانه (٥): "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمَ وَمِنْكَ وَمِسْنُ نُوح ".

ويجوز أن يكون عطف هذا الأخير بـ "حتى " أيضاً ، نحو قولهم (١): - مات الناس حتى الأفيياء .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية / ١٩٧ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة : الآية / ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح : الآية / ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب : الآية / ٧ .

<sup>(</sup>١) انظر أوضع المسالك : ٣/ ٣٥٨ .

١٤ - وقوع " إما " بينها وبين معطوفها ، إذا عُطف مفرد على مفرد ويغلب في هذه الحالة أن تكون مسبوقة بـ " إما " أخرى ، نحو :

- قوله عزوجل (١): " إمَّا الْعَذَابَ وَ إمَّا السَّاعَةَ ".

- وقوله سبحانه وتعالى (٢): " إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كُولُو وَإِمَّا كُولُو السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كُفُوراً ".

١٥- العطف بالواو في بابي التحذير والإغراء ، نحو :

- قوله تعالى (<sup>٣)</sup>: تَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْبَاهَا ".

أي: احددروا . ونحو:

- قولك: المروءة والنجدة.

## ثاتياً: الفاع:

تأتي للترتيب والتعقيب بين المعطوف والمعطوف عليه في لغية العرب وعند علماء النحو: مسئل:

- قوله تعالى ( عُ) : \* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ " .

وكثيراً ما تقتضي التسبب ، إن كان العطف بين جمل :

- قوله تعالى (°): \* فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ".

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الآية / ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان : الأية / ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس : الآية / ١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة عبس : الآية / ٢١ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصيص : الأية / ١٥ .

وقد اعترض على الأول - الترتيب والتعقيب - ب .

- قوله تعالى (١): " أَهْلَكُنَّاهَا فَجَاءَهَا بَلْمُنَّا " .

- حديث النبي : " توضأ فغسل وجهه ويديه " .

وقيل : إن المعنى في هذا : أردنا إهلاكها ، وأراد الوضوء . كما اعترض على الثاني - السبب - بـ :

مع اعرال من المن عن (١) فَجَعَلَ لَهُ غُلَاءً عُلَاءً عُلَاءً عُلَاءً عُلَاءً عُلَاءً المن عَدى (١). أَخْوَى (٥).

وقيل في جوابه: إن تقديره: فمضت مدة فجعله غثاء، كما قيل: إن الفاء فيه نابت عن ثم .

يقول ابن مالك (٣):

والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال وأحص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة

## ما تختص به الفاع:

تختص الفاء بأنها تعطف على الصلة ما لا يصبح أن يكون صلـــة لخلوه من العائد ، كما في نحو :

اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك .

ونحو عكسه مثل:

- الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيــد .

١) سورة الأعراف : الآية / ٤ . .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعلى: الأية / ٤.

<sup>(</sup>٣) ألفية ابن مالك : ٤٧ ، شرح ابن عقيل : ٢٢٧/٣ .

# ثالثاً: ثـم:

تستخدم للترتيب والتراخي بين المعطوف والمعطوف عليه ف...ي العربية، كما في نحو:

- قوله سبحانه وتعالى (١): " فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذًا شَاءَ أَتْشَرَهُ (٢١) ".
- قوله سبحانه وتعالى (٢): " وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَــةٍ
- ".أي أن " ثم " تدل على السترتيب والستراخي أو الانفصسال بين المعطوفين.

قال ابن مالك (٣):

# ...... و" ثم " للترتيب بانفصال

وقد تجري " ثم " مجرى " الفاء " في المعنى ، نحو قول الشاعر يصف فرسه (٤):

كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطيب

أي : جرى فاضطرب ؛ لأن اضطراب الرمــــ يحــدث عقـب اهتزاز الأنابيب من غير تأخير .

<sup>(</sup>١) سورة عبس : الآية / ٢١-٢٢ .

۲) سورة فاطر : الأية / ۱۱ .

 <sup>(</sup>٣) ألفية ابن مالك : ٤٧ . شرح ابن عقيل : ٢٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر المنقارب: لأبي داود (حارثة بن الحجاج الإبادي) يصف فرسه، والشاهد فيه قوله (جرى في الأنابيب ثم اضطراب): حيث أجرى ثم مجرى الفاه. انظر أوضح المسالك: ٣٦٣/٣.

#### رابعاً: حستى:

تستخدم للعطف ، ويكون المعطوف بها بعضاً مما قبله، أو غايسة له في زيادة أو نقص ، نحو :

- مات الناس حتى الأنبياء .

والكوفيون ينكرون العطف بها (١):

#### <u>ويشترط للعطف بها أربعة شروط:</u>

- الأول: أن يكون المعطوف اسماً.
- الثاني : أن يكون المعطوف ظاهراً وليس ضميراً ، كما ذكر ابسن هشام (٢).
- الثالث : أن يكون المعطوف بعضاً من المعطوف عليه على وجهد التحقيق أو التأويل ، نحسو :
  - أكلت السمكة حتى رأسها .

ونحو قول الشاعر (٣):

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والسزاد حتسى نطسه ألقاهسا

- الرابع: أن يكون غاية في زيادة حسية أو معنوية أو في نقصص ، وذلك نحو:
  - فـــلان يهب الأمـــوال الكثيرة حتى الألوف .

<sup>(</sup>١) لتظر أوضح المسالك : ٣٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) فسابق : ٣٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) البيئة من البحر الكامل: لأبي مروان النجوي ، كما نكر الأخفش ، والشاهد فيستنه قولسه: (والزاد جتى نطه القاما): حيث عطف بحتى معطوفاً ليس بعضاً مما قبله ، أو هو مقصول به منصوب ، أو مبتداً مرفوع ، أو اسم مجرور .

- مات الناس حتى الأنبياء .
- المؤمن يجزي بالحسنات حتى منقال الذرة.

يقول ابن مالك (١):

بعضاً بحتى اعطف على كسل ، ولا يكسون إلا غايسة السذي تسلا -خامساً : أم :

تستخدم حرف عطف ، وهي نوعان :

- الأول: أن تكون أم متصلة .
- الآخر: أن تكون أم منقطعة.

أما أم المتصلة فهي : الواقعة بعد همزة التسوية : كما في نحو :

- قوله تعالى (١): " سَوَاءً عَلَيْهِ مِ الْنَفْرَتَهُمْ أَمْ لَمْ نَنْفِر هُمْ".
  - قوله سبحانه (٣): "سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعُنَا أَمْ صَبَرَنَا".
    - وقـــولك : سواء عليّ أقمت أم قعدتُ .

وتكون الجملتان معهما فعليتين ، كما سبق ، أو اسميتين أو مختلفتين ، نحو قول الشاعر (<sup>1)</sup>:

ولمت أبالي بعد فقدي مالكاً أموتى ناء أم هو الآن واقسع

- قوله تعالى (°): " سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ " .
  - وقد تأتي أم بعد همزة يطلب بها وبأم التعيين لأحد الشيئيين .

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك : ٤٧ - شرح ابن عقيل : ٣ /٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : الآية / ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة ليراهيم : الآية / ٢١ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر الطويل ، والشاهد فيه قوله (أموتى ناء أم هو الآن واقع): حيث عطف بـــــام جملتين اسميتين ، انظر أوضح المسالك : ٣٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : الآية / ١٩٣ ,

- قوله تعالى (١): " أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَمِ السَمَاءُ بِنَاهَا ". وقد تأتي المتصلة واقعة بعد همزة مغنية عن (أيّ) الاستفهامية نحو:

- أزيد عندك أم عمرو ؟

أي: أيهما عندك ؟

- وقد تحذف همزة المتصلة عند أمن اللبس ، كما فيي نحو قول الشاعر (٢):

لعرك ما أدري وإن كنت داريلً بسبع رمين الجمر أم بتمان أي: أبسبع: ونحو:

- قوله تعالى (<sup>٣)</sup>: " سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ". بإسقاط الهمزة من " أأنذرتهم " في قرارة ابن محيصن .

يقول ابن مالك (؛):

وأم بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت السهمزة إن كان خفا المعنى بحذفها أمن

وأما أم المنقطعة : فهي الخالية من همزة التسوية ومن الهمزة المغنية عن " أي " ، وهذه المنقطعة تفيد الإضراب مثل " بل " ولا يفارقها معنى الإضراب ، كما في نحو :

 <sup>(</sup>١) سورة النازعات : الأية / ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البحر الطويل ، لعمرو بن أبي ربيعة المخزومي ، والشاهد فيه قوله(بسسبع .. أم بثمان) : حيث حذف همزة الاستقهام المعنية عن أي لأمن اللبس وعدم الخفاء .. وتقديره : أبسبع. (٣) سورة البقرة : الآية / ٦ .

<sup>(</sup>٤) ألفية ابن مالك : ٤٧ ، شرح لبن عقيل : ٢٢٩/٣ .

- قوله تعالى (١): " لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) أَمْ يَقُــولُونَ افْتَرَاهُ (٦) ".

أي : بل يقولون افتراه ، وقد تقتضي استفهاماً نحو :

- إنها لإبل أم شاء .

أي: بل شاء ، أو: بل أهي شاء .

- قوله تعالى (٢): " أَمْ لَهُ الْبِنَاتُ ".

وهي هنا تدل على الاستفهام الإنكساري ، وليس الإضراب المحض.

كما أنها قد لا تدل على الاستفهام البتة ، وتأتي للإضراب وحــده كما في نحو:

- قوله تعالى <sup>(٣)</sup>: " أَمْ هَلْ تَسنتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ".

إذ المعنى : بل هل تستوي .. لأنه لا يدخل استفهام على استفهام. يقول ابن مالك (<sup>1)</sup> :

وبانقطاع وبمعنى: "بل "وفت إن تك مما قيدت بـــه خلـت ســادساً: أو:

تستخدم أو لمعان كثيرة منها التخيير والإباحة والتقسيم والشك والإضراب والإبهام (٥).

<sup>(</sup>١) سورة السجدة : الآية / ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور : الآية / ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : الأية / ١٦ .

<sup>(</sup>٤) ألفية ابن مالك : ٤٨ ، شرح ابن عقيل : ٢٣١/٣ .

<sup>(</sup>٥) أوضح المسالك : ٣٧٧/٣ .

وتأتي " أو " التخيير بعد الطلب ، كما في نحو:

- نزوج زينب أو أختها .

وتستخدم للإباحة ، في نحو قولك .

· - جالس العلماء أو الزهاد .

- جالس الحسن أو ابن سيرين .

والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمــع ، والتخيــير منعه .

- أما الشك قيها ففي خبر من الأخبار ، نحو :

- جاء زيد أو عمرو .

- جب ريس و سرو . - وقوله تعالى (١): " قَالُوا لَبِئْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ".

وأما التقسيم فغي نحو:

- الكلمة: اسم أو فعل أو حرف.

وأما مجيئها للإضراب فعند الكوفيين وأبي على (١) ، في نحو قول الشاعر (٢):

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أخص عنسهم إلا بعداد كاتوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي أي: بل زادوا ، ونحو قولهم فيما حكاه الغراء (1):

- اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ؛ الآية / ١٩.

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك : ٣٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البحق المسلمة الموريد بن عملية الخطفي وعامليه عملم بن عبد الملك والشاعد فيه عوله : (كانوا ثمانين أو زادوا .. ) : حيث استعمل أو للإضراب بمعنى : بل .

انظر شرح ابن عقیل : ۲۳۲/۳ \_ ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك : ٣ / ٢٧٩ .

أي: بل دع ذلك.

- وأما الإبهام ففي نحو قولك :

- جاء زيد أو عمرو .

إن كنت عالماً بمن جاء ، وقصدت الإبهام على السامع .

وأما التفضيل ، ففي نحو :

- قوله تعالى (١): "وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدى أَوْ فِي ضَلال مُبين".

- قوله تعالى (١): " وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نُصَارَى ".

كما تستخدم " أو " بمعنى " الواو " وتجري مجر اها عند أمن اللبس في رأي الكوفيين  $\binom{r}{}$  ، في نحو قول الشاعر  $\binom{i}{}$  :

جاء الخلافة أو كاتت لــه قـدراً كما أتى ربه موسى على قدر يقول ابن مالك (٥):

خير ، أبح ، قسم بــــاو ، وأبـــهم وربمــــا عــــاقبت الــــــواو إذا

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : الآية / ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية / ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك : ٢٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر البسيط: لجرير بن عطية في كلمة يمدح فيها :عمر بسن عبد العزيسز -رضي الله عنه - والشاهد فيه قوله (جاء الخلافة أو كانت) : حيث استعمل " أو " بمعنى : السواو لأمن اللبس .

<sup>-</sup> انظر شرح ابن عقیل: ۲۲۳/۳.

<sup>(</sup>٥) ألفية ابن مالك : ٤٨ ، شرح ابن عقيل : ٢٣١/٣ - ٢٣٤ .

ومثل " أو " في القصد " إما الثانية في نحو : إما ذي وإما الناتيــة "

والمراد في هذا البيت الأخير: أن " إما " المسبوقة بمثلها تقيد ما تقيده " أو " التمييز من التخيير ، والإباحة ، والتقسيم ، والإبهام والشك (١).

- النوع الآخر لحروف النسق : ما يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ وحده دون المعنى ، وهو أربعة أحرف :

" بل ، لا " (عند جميع النحويين) ، " لكن " عند سيبويه ، " ليس " عند البغداديين .

### أولاً: بـــل :

تستخدم "بل " للعطف والإضراب عن الأول ، ونقل الحكم إلى الثاني بعدها ، حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه ، وذلك في الخبر المثبت وفي الأمر أيضاً: نحو:

- قام زید بل عمــرو .
- أضرب زيداً بل عمراً.

وإذا سبقت "بل " بنفي أو نهي ، فإنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت عكسه لما يعدها ، نحو :

- ما قام زید بل عمرو .
- لا يقم زيد بل عمرو .

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ٣٨٠/٣ ـ ٣٨٠ ، شرح ابن عقيل : ٣٣٤/٣ .

وأجاز المبرد نقلها للنفي والنهي لما بعدها (١) ، ومذهب الجمهور أنها لا تفيد نقل حكم ما قبلها إلى ما بعدها إلا في الإيجاب والأمر (١) ، نحو :

- ما زيد قائماً بل قاعداً .

يعني عند المبرد: بل ما هو قاعداً ، وعند جمهور النحاة: بل هو قاعد. قال ابن مالك (٣):

وبل ك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها وانقسل بسها للنسان حكم الأول في الخبر المثبت والأمسر الجلسي ثاتياً: " لا " العاطفة :

تستخدم " لا " عاطفة بشروط : أهمها :

- (١) إفراد معطوفها .
- (٢) أن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقاً ، أو نداء خلافاً لابن سيعدان (٤): نحو:
  - هذا زيد لا عمرو .
  - اضرب زيداً لا عمرو .
    - يا زيد لا عمرو .

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب: ، أوضع المسالك: ٣ /٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك : ١٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) ألفية ابن مالك : ٤٨ ، شرح ابن عقيل : ٢٣٥/٣ \_ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك : ٣٨٨/٣ .

ولا يعطف بـ " لا " بعد النفي ، نحو :

- ما جاء زيد لا عمرو .

وهي في هذا عكس " لكن " ، حيث لا يعطف بها في الإثبات .

يقول إبن مالك (١):

وأول لكن نفياً أو نهياً ، ولا نداء أو أمراً أو اثباتاً تللا

#### ثالثاً: " لكن " العاطفة:

- تستخدم " لكن " عاطفة عند جمهور النحاة ، خلافاً ليونس (٢) فههو يرى أنها حرف استدراك ، وللعطف بها شروط أهمها :
  - (١) إفراد معطوفها .
  - (٢) أن لا يتقدم عليها الواو .
  - (٣) أن تسبق بنفي أو نهي .. نحو:
  - ما مررت برجل صالح لكن طالع.
    - لا يقم زيــد لكن عمــرو .

يقول ابن مالك عن لكن ، ولا العاطفتين (٦):

وأول لكن نفياً أو نهياً ، ولا نداء أو أمراً أو اثباتاً تللا وتعد " لكن " حرف ابتداء إن تلتها جملة ، نحو قول الشاعر (1):

إن ابن ورقاء لا تخشى بــوادره لكن وقائعه فــي الحـرب تنتظـر

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك : ٤٨ ، شرح ابن عقيل : ٢٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك : ٣٨٢/٣ .

 <sup>(</sup>٣) ألفية ابن مالك : ٤٨ ، شرح ابن عقيل : ٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر البسيط: لزهير بن أبي سلمى يمدح الحارث بن ورقاء الصيداوي والشساهد فيه قوله (لكن وقائعه تنتظر ): حيث استعمل لكن حرف ابتداء لمجيء الجملة بعدهـــــا ، انظــر نيوان زهير / ٤٨ ، أوضح المسالك : ٣٨٥/٣ .

وإذا سبقت "لكن " بواو ، فإن العطف للواو ، وتكون قد عطف ت جملة على جملة (١) ، نحو :

- ما مررت بزید ولکن عمــــرو .

فتقدير هذا : ولكن مررت بعــمـــرو .

ونحــو :

قوله تعالى (١): " مَا كَانَ محَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُــولَ اللَّهِ".

أي : ولكن كان رسول الله . أو هو معطّوف على " أبا " عطّـف مفرد على مفرد (٣).

رابعاً: " ليس " العاطفة:

تستخدم " ليس " عاطفة عند البغداديين لنفي الحكم عما بعدها كما في نحو قول الشاعر (1):

وإذا أقرضت قرضاً فالجزه إتما يجزي الفتى ليسس الجمل

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ٣٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : الآية / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك : ٣٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر الرمل ، للبيد بن ربيعة العامري .

<sup>-</sup> والشاهد فيه قوله : " يجزي الفتى ليس الجمل " : حيث استعمل " ليس " عاطفة لنفي الحكسم عما بعدها .

#### السنداء

النداء: لذية – بضم النون وكسرها – الصوت (١)، مثل الدعاء والرغاء.

وقد ناداه ، ونادى به ، وناداه مناداة ونداء ، أي : صاح به .

وأذدى الرجل: إذا حسن صوته ، والندى: بعد الصوت ، ورجل ندي الصوت: بعيده ، وندى الصوت: بعد مذهبه ، أما النداء ممدوداً فالدعاء بأرفع صوت .. وفلان أندى صوتاً من فلان أي: أبعد مذهباً ، وأرفع صوتاً منه أو أعلى .

#### النداء اصطلاحاً:

النداء: الدعاء أو الاستدعاء بحرف من حروف النداء.

#### حروف السنداء:

يا – أي – الهمزة ( أ ) – آ – أيا – هيا – وا ( في الندبة) .

يا - أي - آ - هيا - أياً \_\_\_ للبعيد . المهمزة للقريب .

وا: اللمندوب .

وللمنادى النائي أو كالناء " يــــا " و" أي " و " آ " كذا " أيا " ثم " هيــا " والهمز للداني ، و"وا " لمن نــدب أو " يا "وغير " وا الذي اللبس اجتنب

<sup>(</sup>١) لمسان العرب (ندي) : ١٥/١٥ .

# العامـــل في المنادى:

تعددت آراء العلماء في العامل في المنادى ، حذى وصلت السي خمسة هي :

- الأول: العامل: فعل مضمر.
- الثاني : العامل : حرف النداء نائباً عن الفعل .
  - الثَّالثُ : العاملُ : حرف النداء على أنه فعل .
- الرابع : العامل : حرف النداء على اعتباره اسم فعل .
  - الخامس : العامل : القصد (عامل معنوي) .

## حسروف السنداء:

- أولاً: الهمزة ( أ ):

ذكر العلماء أن الهمزة تستعمل لنداء القريب (١)، وقد ذهب ابــــن الخباز (٢) إلى أنها لنداء المتوسط بين القريب والبعيد .

كما ذكر ابن مالك أن النداء بالهمزة قليل في كلام العرب ، وتبعه ابن الصباغ .

ومن شواهدهم في النداء بالهمزة قول الشاعر (<sup>٣)</sup>: أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فلجملي

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ١٤/ ٤ - ٩ .

<sup>(</sup>٢) السابق : ٤/٤-٥ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البحر الطويل لامرئ القيس بن حجر الكندي ، والشاهد فيه قوله (أفساطم) حيث استعمل المهمزة فيه للنداء القريب .

وقىسولە:

أجارتنا إنا غريبان هاهنا ومن ذلك قول الشاعر:

أفاطم قبسل بينك متعينسي

ومنعك ما سالت كــــان بتينــي

وكسل غريسب للغريسب نسسيب

ثانلاً : " يا " :

تعد " يا " أم الباب في حروف النداء ، وهي أعم هذه الحروف ، لأنها لا يقدر عند الحذف غيرها ، كما تتعين في نداء لفظ الجلالة ، وفي باب الاستغاثة .

وقد اختلف النحاة فيها ، فقال ابن مالك (١): هي لنداء البعيد حقيقة أو حكماً كالنائم والساهي .

وقال أبو حيان <sup>(۱)</sup>: إنها أعم الحروف ، وتستعمل لنداء القريب والبعيد مطلقاً ، وهذا – كما يقول – ظاهر من استقرار كلام العرب .

وقال ابن هشام (٣): إنها للبعيد ، وللقريب قليلاً وتوكيداً .

وقال ابن الخباز (<sup>1)</sup>: إنها لنداء القريب ، وهذا رأي مخالف للإجماع .

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك : 3/٤ .

<sup>(</sup>٢) السابق : ٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) السابق / ٤-٦ .

<sup>(</sup>٤) السابق : ٦/٤ .

## ثالثاً: "أي ":

اختلف النحاة أيضاً فيما ينادى بـ أن - بفتح الهمزة وسكون اليـله - فقال المبرد والجزولي (١): إنها لنداء القريب مثل الهمزة ، وقال ابـن مالك : هي لنداء البعيد مثل "يا ، وقيل : إنها لنــداء المتوسـط ومــن شواهدها :

قول المعصوم – صلى الله عليه وسلم – (٢): " أي رب .. " . وقول الشاعر (٢):

ألم تسمعي - أي عبد - في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هــدير رابعاً: " آ " :

هي حرف من حروف النداء ، وتستخدم لنداء البعيد (1) ، وهـــي قليلة الاستعمال إذا ما قورنت ببقية أحرف النداء الأخرى .

## خامساً: " أياً " :

تستخدم حرف نداء عند جمهور النحاة لنداء البعيد (٥)، وقد ذكر صاحب الصحاح أنها لنداء القريب والبعيد، وقد أنكر عليه ابن هشام

<sup>(</sup>١) السابق : ١/٤ .

<sup>(</sup>٢)هذا جزء من أحاديث نبوية كثيرة تبدأ بهذا النداء .

 <sup>(</sup>٣) البيت من البحر الطويل ، والشاهد فيه قوله (أن عبد) : حدث استعمل حرف النداء " أي "
 لنداء القريب . أنظر أوضح المسالك : ٤ /٦ .

<sup>(</sup>٤) أنظر أوضح المسالك : ٦/٤ ، شرح ابن عقيل : ٢٥٥/٣ .

 <sup>(°)</sup> أوضح المسالك : ٦/٤ ، شرح ابن عقيل : ٣٥٥/٣ .

ذلك في المغنى(1)، ومن شواهدها قول الشاعر (7):

أيا ظبية الوصاء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سالم وقول الآخر<sup>(۲)</sup>:

أيا شبه ليلى لا تراعى ف إتني لك اليوم من وحشية لصديق

وقول ليلى بنت طريف ترثي أخاها <sup>(؛)</sup>:

أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأتك لم تحزن على ابن طريسف

#### سادساً: هيا:

تستخدم لنداء البعيد كذلك كما ذكرت كتب النحو  $\binom{(0)}{1}$  ، ومن شواهد ذلك قول الشاعر  $\binom{(1)}{1}$  :

وأصاخ يرجو أن يكون حياً ويقول من مرح: هيا ربا

(١) مغني اللبيب : ٣٥/٣ ، أوضع المسالك : ٦/٤ .

 <sup>(</sup>٢) البيت من البحر الطويل: لذي الرمة ، والشاهد فيه قوله (أبا ظبية الوعاء): حيث استعمل
 أيا لنداء البعيد ، انظر أوضح المسالك: ٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من البحر الطويل ، والشاهد فيه قوله (أيا شبه ليلي) : حيث استعمل " أيا " في النداء ، انظر أوضح المسالك : ٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر الطويل: للهلن بنت طريف ترثي أخاها، والشاهد فيه قولسها (أوسا شسجر الخاور): كمابقه .

<sup>(</sup>a) انظر شرح ابن عقبل : ٢٥٥/٣ م أيضيح المسالك : ٧/٤ .

 <sup>(</sup>٦) أنبيت من البحر الكامل ، والشاهد فيه قوله (هيا ربا) : حيث استعمل هيا للنداء ، انظر أوضح المسالك : ٧/٤ .

وقول الآخر (١):

- هيا أم عمرو هل لي اليوم عندكم .

#### سابعاً: وا:

تستخدم " وا " عند جمهور النحاة للندبة، أي : للمنادى المتفجـــع عليه أو المتوجع منه ، وهي تختص بـــها دون غير هـا مــن حــروف النداء(٢)، نحو :

- وازيداه.
- المقولة المشهورة والسلاماه .

وقد ذكروا ابن عصفور في حروف النداء مستشهداً بقول الشاعر (٣):

- وافقعاً وأين منى فقعس .

كما ذكر ابن هشام أن "وا" على وجهين : أحدهما : استخدامها في الندبة ، والآخر : استعمالها في النداء (<sup>1)</sup>.

وقد تستعمل " يا " أيضاً للندبة إذا أمن اللبس بغير المندوب ، فإن التبس المندوب بغيره ، تعينت " وا " (٥) .

<sup>(</sup>١) البيت من البحر الطويل : والشاهد فيه قوله : (هيا أم عمرو) كمابق .... ه ، انظر أوضح الممالك : ٧/٤ .

 <sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل : ٣/٥٥٦ ، أوضع المسالك : ٤ /٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البحر الزاخر ، والشاهد فيه قوله (وافقعاً) : حيث استعمل " وا " حرف نداء مثــل بقية الحروف ، أنظر أوضع المسالك : ٧/٤ ، المقرب ..

<sup>(</sup>٤) أنظر أوضح المسالك : ٧/٤ .

 <sup>(</sup>٥) شرح ابن عققیل : ۲۵٦/۳ .

ومن شواهد ذلك قول الشاعر (١): وقمت فيه بأمر الله يسا عمسرا حملت أمرأ عظيماً فاصطبرت له حذف حرف النداء:

يجوز حذف حرف النداء إذا كان المنادى غير مندوب ؛ إذ يجوز أن تقول :

- يا زيد أقبل .
  - زيد أقبل
- قوله تعالى<sup>(٢)</sup> : " يُوسنُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ".
- يا عبد الله اركب . عبد الله اركب . قوله سبحانه وتعالى (<sup>٣)</sup>: " أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ".

أما إذا كان حرف النداء خاصاً بالمندوب فإنه لا يحذف مطلقاً ، كما في نحو:

- وازيسداه .
- واظهراه.

كما لا يجوز حذف حرف النداء الداخل على الضمير ، نحو قولهم:

- يا إياك قد كفيتك .

<sup>(</sup>١) البيت لهن البحر البسيط: لجرير في رثاء عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - والشاهد فيه قوله (يا عمرا) : حيث استعمل حرف النداء " يا "المندية لوضوح المعنى وعدم للبس ، انظسر أوضع المسالك ، ١/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية / ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان : الآية / ١٨.

- قوله <sup>(١)</sup>: يا أبجرين أبجريا أنتا . وكذلك لا يجوز حذفه مع المستغاث ، نحو :

- يا الله للمسلمين .

كما لا يجوز حنف حرف النداء مع المنادى البعيد ، لأن المراد فيه إطالة الصوت ، وحنف الحرف ينافيه (٢).

وكذلك " اسم الله تعالى : إذا لم يعوض في آخره الميم المسدد ، نحو:

- يا الله ارحمنا برحمتك الواسعة .

وقد أجاز بعضهم حذف حرف النداء مــع عـدم التعويـض (٣) ، واستشهد بقول الشاعر (٤):

رضيت بلك اللهم رباً فلين أرى أديسن إليها غييرك الله ثانيسا وكذلك اسم الإشارة واسم الجنس ، يقل حسنف حرف النداء معهما، وقد أجازه الكوفيون ، واحتجوا له ببعض الشواهد .

قول الله تعالى (٥): " ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ " .

<sup>(</sup>۱) البيت من البحر الرجز ، لمالم بن دارة يخاطب مر بن واقع ، وقيل إن صوابه :

يا مسر يا ابن واقع يا أنتا

والشاهد فيه قوله (يا أنتا) : حيث استعمل حرف النداء مع الضمير ولم يحذفه ، انظر أوضح الممالك : ١١/٤ .

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك : ١١/٤ .

<sup>(</sup>٣) السابق : ١١/٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر الطويل - لأمية بن لجي الصلت ، والشاهد فيه قولسه (الله ثانيا) : حيث استعمل لفظ الجلالة منادى وحذف فيه حرف النداء دون أن تكون الميم في آخره ، انظر أوضح المسالك : ١٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية / ٨٥ .

أي: يا هؤلاء ، ونحو قول الشاعر (١): إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام وقول الآخر (٢):

ذا ، ارعواء ، فليس بعد اشتعال الي أس شيبا إلى الصبا من سببل أي : يا ذا .

ومع اسم الجنس أيضاً حذف الحرف قِليل : وعليه :

- قُولُهُم <sup>(٣)</sup> : أصبح لَـــيلُ . - وقولهم <sup>(١)</sup> : أطـــــرق كرا .

أي : يا ليل ، ويا كرا . يقول ابن مالك (°) :

وغير مندوب ، ومضمر ، وما جا مستغلثا قد يعسري فاعلما وذاك في اسم الجنس والمشاركة له قل ، ومن يمنعه فاتصر عاذله

وغير مندوب ، ومضمر ، وما جا مستغاثا قد يعــرى فاعلمـا . وذاك في اسم الجنس والمشاركه قل ، ومن يمنعه فلنصر عائله .

<sup>(</sup>١) البيت من البحر الطويل: لذي الرمة (غيلان بن عقبة) والشاهد فيه قوله (بمثلك هذا): حيث استعمل اسم الإشارة منادى وحذف منه حرف النداء كما يرى الكوفيون ، وهو شاذ عند البصريين انظر أوضح المسائك ، ١٥/٤.

 <sup>(</sup>۲) البيت من البحر الخفيف ، ولا يعرف له قائل ، والشاهد فيه قوله : (ذا ارعواء) : حيث نادى اسم الإشارة وحذف حرف النداء ، انظر شرح ابن عقيل ، ۲۵۷/۳ .

 <sup>(</sup>٣) مثل يضرب الظهار كراهة الشيء ، والمعنى : لتذهب أيها الليل ، وليأت الصبح بديلًا عنك،
 انظر أوضع المستك : ١٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) مثل يصرب لمن تكبر ، وقد تواضع من هو أشرف منه ، وتمامه : " النعام في القرا أطرق كرا" ، وكرا مرخم : كروان ، وفيه شنوذ أن : حنف حرضه النداء ، وترخيمه بعسنف النون وحرف الليس .

<sup>(</sup>٥) لَلْغَيْةُ ابن مالك : ٤٩ ، شرح لبن عقيل : ٢٥٨/٣ .

## أقسسام المنادى

### المنادى أنسواع:

المنادى المبني على ما يرفع به – المنادى المنصوب – المنسادى المبني والمنصوب .

- أولاً: المنادى المبنى على ما يرفع به ، وهو نوعان:

أ ) المنادى العلم ، المعرفة قبل النداء ، نحو :

- يازيــد .

ب) المنادى النكرة المقصودة ، الذي تعرف تعريفاً عارضاً في النداء بسبب القصد والإقبال (1): نحو:

- يا عابر خذ بيدي .

ويشترط في هذا المنادى المبنى " الإفراد " ، والمراد به أن لا يكون المنادى مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف ، ويدخل فيه : المركب المزجي ، والمثنى ، والمجموع .

وإذا كان المنادى مبنياً قبل النداء ، نحو : سيبويه ، وحدام فأب هذا يظل مبنياً على حاله ، ويقدر عليه الضم في النداء ، ويظهر أثر ذلك في تابعه، بالنصب والرفع ، نحو :

- يا سيبويه العالم ، العالم .

<sup>(</sup>١) هذا رأي ابن الناظم ، وذهب قوم إلى أنه يتعرف بأل محذوفة وأن " يا " نابت عن أل فيسه ، انظر أوضح المسالك : ٤٨/٤ .

وكذلك الاسم المحكي يظل محكياً على حاله ، وتقدر عليه الضمــة نحو:

- يا تأبط شرأ المقدام المقدام .

قال ابن مالك (١):

وابن المعرف المنادى المفسردا على الذي في رفعه قد عهدا واتو انضمام ما بنوا قبل الندا وليجر مجسرى ذي بناء جدداً

ثانياً: المنادى المنصوب:

له تسلالة أنواع:

(١) المنادى: النكرة غير المقصودة:

ويراد بها النكرة العامة غير المعينة التي لا يقصد بها شخص بعينه ، نحو قول الضرير:

- يا عابراً خذ بيدي .

وقول الواعـــظ:

- يا غافـــلاً والموت يطلبه .

وقول الشاعر <sup>(٢)</sup>:

فيا راكباً إما عرضت فبلغن نداماي من نجران أن لا تلاقيسا

<sup>(</sup>١) ألفية ابن المالك : ٤٩ ، شرح لين عقيل : ٢٥٨-٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٢) البيت من البحر الطويل : لعبد يغوث بن وقاص الجارشي في أسر الكيم له .

<sup>-</sup> انظر ... أوضح المسالك : ١١٨/٤ .

#### (٢) المنادى المضاف:

سواء كانت الإضافة محضة ، نحو:

- قولك : ربنا اغفر لنا ذنوبنا .

أو كانت الإضافة غير محضة (١)، نحو:

- يا حسن الوجه .

#### (٣) المنادى الشبيه بالمضاف:

هو المنادى الذي اتصل به شيء من تمام معناه ، نحو :

- يا رفيقاً بالعباد أغثنا.
  - يا حسناً وجهه .
  - يا مرضياً خلقه .
  - يا طالعاً جبلاً .
  - يا رجلاً فاضلاً .
- يا جواداً لا يبخل .
- يا ثلاثة وثلاثين أقبل .

يقول ابن مالك <sup>(٢)</sup>:

والمفرد المنكور والمضافا وشبهه – انصب عادماً خلافاً

<sup>(</sup>١) هذا رأي جمهور النحاة ، ويرى ثعلب إجارة الضم في الإضافة غير المحصنــــة ، وقـــد رد العلماء رأيه هذا بأنه لم يرد في سماع عن العرب ، انظر أوضح المسالك : ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك : ٥٠ ، شرح ابن عقيل : ٢٥٩/٣ .

ثالثاً : ما يجوز بناؤه ونصبه (ضمه وفتحه) : ثلاثة أنــواع :

(أ) أن يكون المنادى علماً مفرداً موصوفاً بابن متصل به مضاف السى علم (١)، نحو:

- يازيد بن سعيد .

والمختار في هذا عند البصريين – غير المبرد – الفتـــح ، نحــو قول الشاعر (٢):

- يا حكم بن المنذر بن الجارود .
- سرادق المجد عليك ممدود .

ويتعين الضم في نحو:

- يا رجل بن عمرو.

لانتفاء علمية المنادى:

وفي نحــو:

- يا زيد ابن أخينا .

لانتفاء علمية المضاف إليه فيها:

وكذلك في نحـــو :

يا زيد الفاضل ابن عمرو .

- يا زيد الفاضــل .

<sup>(</sup>١) أنظر أوضح المسالك : ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز المشطور ، نسب لرؤية بن الحجاج ، كما نسب إلى رجل من بني الحرساز يمدح الحكم بن المنفر أمير البصرة لهشام بن عبد الملك والشاهد فيه قوله (يا حكم بسن المنفر) حيث نادى العلم الموصوف بابن ، ولم يفصل بينهما ، وجاز فيه الضم والنصب .

لأن الصفة فصلت في الأول ، ولأن الصفة غير ابن في الثاني ، والكوفيون لم يشترطوا هذه الشروط ، واستشهدوا بقول الشاعر (١): فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك بسا عمسر الجسوادا

والوصف بـ ابنة كالوصف بابن ، نحو:

- يا هـند ابنة عمـرو .

أما الوصف بـ بنت فإن المنادى معه يكون واجب الضم ، نحو: - يا هـند بنت عمـرو.

(ب) أن يأتي المنادى مكرراً مضافاً فيه الثاني ، فيكون الثساني واجب النصب، ويجوز في الأول الوجهان : الضم والنصب ، نحو (٢):

- يا سعد سعد الأوس.

ونحو قول الشاعر (٣):

يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل عليك فاتزل

(١) البيت من البحر الوافر ، لجرير بن عطية ، من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العريــز ــ رضي الله عنه ــ والشاهد فيه قوله (يا عمر الجوادا ) : حيث نادى العلم الموصوف بصفة غـــير لبن ، ونصبه على رأي الكوفيون ، انظر الكتاب : ٢٠٤/١ ، أوضح المسالك : ٢٣/٤ .

(٢) هذا جزء من بيت من البحر الطويل : وتمامه :

أيا سع سعد الأوس كن أنست مانعاً ويا سعد سعد الفزرجيس الفطارف والشاهد فيه قوله (أيا سعد سعد الأوس): حيث يجوز في المنادى الضم ، والنصب ، لأنه مكرر وثانية مضاف ، أنظر أوضح المسالك : ٢٠/٤ .

(٣) البيت من البحر الرجز ، لعبد الله بن رواحة ، في زيد بن أرقم الذي كان في حجره - يـــوم
 غزوة مؤتة ، والشاهد فيه قوله ( يا زيد زيد اليملات) ، كسابقه ، لنظر أوضح المسالك : ٢٥/٤.

ومثله أيضاً قول الآخر (١):

يا تيم تيم عدي لا أبالكم لا يلفينكم في سوأة عمر

(ج) المنادى الذي يجوز ضمه ونصبه أيضاً:

هو المنادى المستحق للضم إذا اضطر شاعر إلى تنوينه ، نحو قوله (٢):

سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام

وقول الأخـــر (٣):

أعبداً حل في شعبي غريباً للؤ ما لا أبا لك واغتراباً

يقول ابن مالك (٤):

ونحو " زيد " ضم وافتحــن مـن نحو : " أزيد بن سعيد" لا تـهن

<sup>(</sup>١) البيت من البحر البسيط - لجرير بن عطية الخطفي ، والشاهد فيه قوله : (يا تيم تيم عدي): كسابقه ، أنظر أوضح المسالك : ٢٥/٤ .

 <sup>(</sup>۲) البيت من البحر الوافر . للأحوض الأتصاري في امرأة كان يشبب بها ، والشاهد فيه قولــــه
 (يا مطر) : حيث نونه مطر وهو علم حقه الضم للضرورة ، أنظر شرح ابن عقيل : ٢٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البحر الوافر ، لجرير يهجو العباس بن يزيد الكندي ، والشاهد فيه قوله (أعدا) : حيث نون المنادى ونصبه وحقه الضم ؛ لأنه نكرة مقصودة ، للضرورة الشعرية . انظر أوضع المسالك : ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر ألفية مالك : ٥٠ ، شرح ابن عقيل : ٢٦١/٣ ـ ٢٦٢ .

والضم – إن لم يل الابسن علماً أو يل الابن علم – قد حتما واضمم أو انصب ما اضطراراً نوناً مما له استحقاق ضم بينا وعلى هذا الأخير قول الشاعر (۱):

ضربت صدرها السي وقالت يا عديسا لقد وقتك الأواقي

<sup>(</sup>١) البيت من البحر الخفيف ، للمهلهل بن ربيعة ، من أبيات يتغزل بها ، والشاهد فيه قوله : " يا عديا" : حيث نصب المنادى ونونه ، وحقه البناء على الضم ، لأنه علم ، للضرورة الشــــعرية ، انظر شرح ابن عقيل : ٣٦٢/٣ .

#### العسدد

العدد أو الأعداد : الأرقام : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ...... إلى ما لا نهاية .

المعدود أو التمييز : هو الأشياء التي تعد نحو : الأقلام ، الكتب ، السيارات ، الحيوانات ، الرجال .. وكل الأشياء الأخرى .

الذي يراعى في المعدود هو المفرد منه لمعرفة التذكير والتسأنيث فيه ؛ لأن الجمع قد يبدو مذكراً ، وبالعودة إلى مفردة تعرف أنه مؤنسث مثل:

- قصص - قصة .

### قسواعسد العسدد:

أولاً : العـــدان : ١ ، ٢ : يطابقان المعدود دائماً .

وإذا وردا مفردين في الكلام فإنه يستغنى عنهما بالمعدود دائماً ، وإذا وردا فيه ، فإنهما يردان بعد المعدود في التركيب العربي ، نحو :

- قابلت رجــلاً -رجلاً واحـــداً.
- قوله تعالى <sup>(١)</sup>: " إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ".
  - قابلت رجلين اثنين .

ولا يجمع بين الواحد والاثنين وبين المعدود ، لأن مثــل قولــك : "رجل" يدل على الجنسية والوحدة ، وكذلك قولك :

١٩ ) ســـورة الأتعام : الآية / ١٩ .

" رجــــلان " يفيد الجنسية وشفع الواحــد الي الاثنين - ولهذا فلا حاجة إلى الجمع بينهما .

وإن أريد بيان أن المقصود باسم الجنس المعـــدود ، لا الجنســية جيئ بالمعدود موصوفاً باسم العدد (١) ، كما في نحو:

قوله الله تعالى (٢): " وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ الْنَيْنِ إِنَّمَا هُو اللهِ اللهُ وَاحدٌ ".

لأن الآية مسوقة لإثبات الوحدانية ونفي التعـــدد ، ولــو حــذف الوصف بالعدد لتوهم أن المراد إثبات الألوهية فحسب .

## ثاتياً: الأعدد من (٣: ٩):

الأعداد من الثلاثة إلى النسعة تخالف المعدود دائماً سواء وردت مفردة أم مركبة أم معطوفة ، نحو:

- قوله تعالى ("): " سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَسِيْعَ لَيَسَالٍ وَثَمَاتِيَسَةَ أَيَسَامٍ حُسُوماً". حُسُوماً". - قوله سبحانه (١): " إنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْنَعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً".

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) مــورة النحل: الآية / ٥١.

<sup>(</sup>٣) ســورة الحاقة : الأية / ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : الأية / ٢٣ .

## نَقَتُنَّا : العسدد (١٠) :

العد (عشرة) له قاعدتان في الاستعمال:

الأولى : أن تأتي (العشرة) مفردة ، وفي هــذا الحــال يجـب أن تخالف المعدود ، لأنها من الأعداد المفردة ، نحو :

- حضر الحفل عشرة رجال وعشر نساء .

الأخرى : أن تأتي " العشرة " مركبة مع عدد آخر ، وفيي هذه الحالة المركبة توافق المعدود دائماً ، نحو :

- قوله سبحانه وتعالى (١): " إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبأً".

## رابعاً: العدان (١١-١١): هما عددان مركبان:

وهذان العددان (أحد عشر – اثنا عشر): يوافقان المعدود ؛ لأن العددان (١٠) يوافقان المعدود دائماً في كل الأحسوال ، والعدد (١٠) يوافق ؛ لأنه مركب ، كما نحو :

- قوله تعالى (٢): "رأينتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَمِاً "."

- وقوله سبحانه (٣): " فَاتْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْدًا ".

يقول ابن مالك (1):

## ثلاثة بالتاء قبل للعسرة في عبد منا أحياده منكره

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية / ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية / ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية / ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ألفية لبن مالك : ٦٠ ، شرح لبن عقيل : ٦٧/٤ .

في الضد جرد ، والمميز اجـر جمعاً بلفظ قلــة فـي الأكــثر ويقول ابن مالك(١):

وأحد انكره ، وصلنه بعثسر مركباً قاصد معدود نكسر وقل لدى التأتيث إحدى عثسوة والشين فيها عن تميم كسسره ومسع غسير أحد وإحسدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثاة وتسسعة ومسا بينهما إن ركبا ما قدما

خامساً: الأعداد من (١٣-١٩): أعداد مركبة:

ولهذه الأعداد جزأن :

الجزء الأول: العدد من (٣-٩) وهذا العدد يخالف المعدود - كما ذكر سالفاً - في كل أحـواله.

أما الجزء الأخر فهو العدد (١٠) ، وهذا العدد يوافـــق المعـدود هاهنا بسبب تركيبه ، نحــو :

- عندي ثلاثة عشرة رجلاً.

-عندي ثلاث عشرة امرأة .

يقول ابن مالك <sup>(٢)</sup>:

ولثلاثة وتسعة وما بينهما فعلت فافعل قصدا

 <sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك : ٦١ ، شرح ابن عقيل : ٤- ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الفية ابن مالك : ٦١ ، شرح ابن عقيل : ٧٠/٤ .

## سادساً : الأعداد (۲۰-۳۰، ۴۰، .... ۹۰) :

هذه الأعداد هي ألفاظ العقود ، وهذه الأعداد أو الألفاظ لا تتغيير مع المذكر والمؤنث ، لأن ألفاظها ثابتة لا تتغير إلا من حيث الإعواب : رفعاً بالواو ، ونصباً وجراً بالياء ، لأنها ملحقة في إعرابها بجمع المذكو السالم نحو :

- عندي عشرون رجلاً وعشرون امرأة .

## سابعاً: الأعداد المعطوفة:

هي الأعداد التي تعطف على بعضها البعض بواسطة حرف من حروف العطف ، نحو :

- عندي ثلاثة وعشرون رجلاً .

-عندي ثلاث وعشرون امرأة .

ويلاحظ أن هذه الأعداد ، يكون منها ما يوافق المعدود وهو العددان (١، ٢) .

ومنها ما يخالف المعدود دائماً ، وهو الأعداد من (٣-٩) ومنها ما لا يتأثر بالمعدود وهو ألفاظ العقود .

### كما في الأمثلة الآتية:

- في الحفل واحد وعشرون رجلاً وإحدى وعشرون امرأة .
- في الحفل اثنان وعشرون رجلاً واثنتان وعشرون امرأة .
- في الحفل خمسة وعشرون رجلاً وخمس وسبعون امرأة .

ومن شواهد نلك :

- قوله تعالى (١): " إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً " .

ثامناً: الأعداد: (۱۰۰۰، ۱۰۰۰)ماتة وألف ومضاعفاتهما أو جموعهما:

هذان العددان لا يتغيران مع المنكر والمؤنث ، نحو :

- في الحفل ألف رجل وألف امرأة .
- في الحفل مائة رجل ومائة امرأة .

- قوله سبحانه (١): " وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثُ مِائَةٍ سِنِينَ " .

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية / ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الآية / ٢٥ .

### إعسراب العسدد

الأعداد من حيث الإعراب والبناء قسمان:

- القسم الأول منهما مبني ، وهذه همي الأعمداد المركبة من (١١) ويستثنى من ذلك العدد رقم (١٢) فإن الجمعزة الأول منه يكون معرباً إعراب المثنى ، كما في نحو:

- قوله تعالى (١): " إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشْرَ كُوكَباً " .

- قوله تعالى (٢): " فَاتْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ".

وهذا العدد المركب يكون مبنياً على فتح الجزأين في محل رفع أو نصب أو جر ، فهو في محل نصب كما في الآية السابقة الأولى ، وفسي محل رفع ، نحو قولك :

- حضر خمسة عشر رجـــلاً .

وفي محل جــر ، نحو:

أما العدد رقم (١٢) فإن الجزء الأول منه يكون معرباً إعراب المئتى ، ويكون الجزء الثاني منه باقياً على بنائه على الفتح ، نحو :

- هؤلاء التا عشر رجلاً.

- رأيت اثنتي عشرة امرأة .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية / ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الأية / ٦٠ .

مررت باثني عشر رجلاً .
 قال الله تعالى : " فَاتْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا".

## - القسم الثاني من أقسام العدد:

يمثل هذا القسم الثاني بقية الأعسداد الأخسرى غسير الأعداد المركبة، نحو الأعداد المضافة وألفاظ العقود والأعداد المعطوفة والمائسة والألف ، فهذه الأعداد كلها تكون معربة ، كما في نحو :

- حضر عشرة رجال وعشر نساء .
  - رأيت عشرين ضيفاً .
  - قابلت خمسة وأربعين طالباً .
- جاء مائة رجل وألف امرأة وطفل .
- قال تعالى<sup>(۱)</sup>: "إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً".
  - مررت بخمسة وعشرين رجــــلاً .

يقول ابن مالك (٢):

وأول عشرة اثنتي، وعشرا اثني، إذا أنثى تشا أو نكرا واليا لغيرا لرفع، وارفع بالألف والفتح في جزأي سواهما ألف

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية / ٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) ألفية ابن مالك : ٦١ ، شرح ابن عقيل : ٧١/٤ .

## تمييز العسدد

العدد (١، ٢) ليس لهما تمييز حيث يستغنى عنهما بالمعدود نفسه أو التمييز كما في نحو:

- قوله تعالى <sup>(١)</sup>: " إِنُّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ".

- هؤلاء خمسة رجال وخمس نساء .

وأما إذا كان التمييز اسم جنس <sup>(۲)</sup>، أو اسم جمع <sup>(۳)</sup>، فإنه يــــاتـي مجروراً بمن، نحو :

- هذه ثلاثة من التمر.
- هؤلاء عشرة من القــوم .
- قال الله تعالى (1): " فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ " .

وقد يجر هذا التمييز (اسم الجنس أو اسم الجمع) بالإضافة ، نحو: - قوله تعالى (١): " وكَانَ فِي الْمَدِيدَةِ تِمنْعَةُ رَهُطٍ ".

<sup>(</sup>١) ســـورة الأنعام : الآية / ١٩ .

<sup>(</sup>٢) اسم الجنس : هو ما يغرق بينه وبين مغرده بالتاء ، نحو : تمر وتمرة ، بقر وبقسرة ، بسط وبطة ، عنب وعنبه .

<sup>(</sup>٣) اسم الجمع : هو ما ليس له مغرد عن الفظه ، نعو : رهط ، قوم .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية / ٢٦٠.

قال الشاعر (٢):

ثلاثة أنفس وتسلات ذود لقد جار الزمان على عيسالي

وفي الحديث الشريف : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " .

ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما (<sup>٣)</sup>؛ فيعطى العدد عكس ما يستحق ضمير هما ، فتقول :

- ثلاثة من الغنم.

لا تَتْرِك النَّاء ؛ لأنك تقول : غنم كثير بالتنكير ، كما تقول :

- ثلاث من البط .

تترك الناء ، لأنك تقول : بط كثيرة بالتأنيث ، كما تقول :

- ثلاثة من البقر وثلاث .

لأن في البقر لغتين : التذكير والتأنيث ، حيث قرئ (1):

- " إِنَّ الْبَقَرَ تَشْابَهُ عَلَيْتًا ".

- وقرئ : تشابهت .

والحقيقة أن اسم الجنس على ثلاثة أنواع ، منه مـــا يعــود إليــه الضمير مذكراً لا غير مثل : قمح ورطب ، ومنه ما يعود إليه الضمـــير

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية / ٤٨ .

 <sup>(</sup>٢) البيت من البحر الوافر ، منسوب للعطيئة ، والشاهد فيه قوله (ثلاثة أنفسس وتسلات ذود) :
 أضاف العدد إلى الجمع وإلى اسم الجمع ، انظر أوضع المسالك : ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) لوضع المسالك : ٢٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية / ٧٠ .

مؤنثاً لا غير مثل: البط، ومنه ما يعود إليه الضمير منكراً ومؤنثاً: مثل البقر والغنم.

أما الجمع نفسه المضاف إلى العدد فالاعتبار فيه بحال المفرد ،

- ثلاثة اصطبلات.
  - ثلاثة حمامات .

وقد خالف الكسائي والبغداديون في هذا ، فأجازوا مراعاة حــــــال أيهما شئت ، حال المفرد أو حال الجمع (١) ، بيد أن سيبويه والفراء ذكــو أن الاستعمال العربي جاء على مراعاة حال المفرد .

وأما إذا كان المعدود صفة فالمعتبر فيه حال الموصوف المنوي ، لا حالها ، كما في نحو:

قول الله تعالى (٢): " فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ". أي: له عشر حسنات أمثالها.

# شروط تمييز الأعداد من (٣ / ١٠):

يشترط فيما تضاف إليه هذه الأعداد أن يكون: جمعاً: مكسراً، من أبنية القلة، نحو: قوله تعالى (٢): " وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ مَنْعَةُ أَبْحُرِ ".

<sup>(</sup>١) أوضع العسالك : ١٥٠/٤ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأتعام : الآية / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة لقملن : الأية / ٢٧ .

- أربعة أعبد .
- ثلاثة أفلس

وقد تتخلف هذه الشروط التلاثة السابقة ، فيأتي هذا العدد مضاف اللهي مفرد ، إذا كان مائة أو اسم جمع ، نحو :

- ثلاثة مائة رجل ·
  - تسعة مائة .
- قوله تعالى (١): " وكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ ".

وشذ في الضرورة قول الشاعر (٢):

ثلاث منين للملوك وفي بسها ردائي ، وجلت عن وجوه الأهاتم

كما تضاف الأعداد من (٣: ١٠) إلى جمع التصحيح في مسألتين:

إحداهما : أن يكون تكسير الكلمة مهملاً ، ولم يرد لها إلا التصحيح ، نحو :

- قوله تعالى (<sup>٣)</sup>: " سنبغ سنماوات " .
- وقوله سبحانه (<sup>١)</sup>: " إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ ".

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية / ٤٨ .

ر ) البيت من البحر الطويل : للفرزدق ، والشاهد فيه قوله(ثلاث مئين) : حيث أضاف المائة إلى الجمع وليس إلى المفرد ، على سبيل الضرورة ، انظر أوضح المسالك : ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الأية / ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : الآية / ٤٣ .

- وفي الحديث : " خمس صلوات " .

والثانية : أن يأتي التمييز مجاوراً ما أهمل تكسيره ، نحو :

- قوله تعالى (١): " وسَنِعَ سُنْبُلاتِ ".

- فهذا في التنزيل مجاور لقوله تعالى (٢): "سبع بَقَرَات ".

أي : لتحقيق المناسبة في الآيات ، وهو كثير في القرآن الكريم .

وقد يأتي هذا العدد من الثلاثة إلى العشرة مضافاً إلى بناء الكثرة ،

وذلك في مسألتين :

الأولى : أن يكون بناء القلة مهملاً ، نحو :

- أربعة رجال .

- ئلاث جوار .

- خمسة دراهم .

الأخرى: أن يكون للمعدود بناء قلة ، ولكنه شاذ قياساً أو سماعاً فيعتبر بذلك كالمعدوم أو المهمل ، نحو :

- قُولُه تَعَالَى (٣) : " يَتَرَبَّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثُةً قُرُوءٍ".

لأن جمع " قرء " - بالفتح - على : أقراء شاذ ، ونحو :

ثلاثة شــسوع .

- لأن: أشساعاً على أفعال قليلة الاستعمال.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية / ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية / ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الأية / ٢٢٨ .

## تمسييز الأعداد من (١١: ٩٩):

هذه الأعداد يأتي تمييزها دائماً مفرداً منصوباً ، نحو :

- قوله تعالى (١): " إنِّي رأينتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً ".
- قوله سبحانه (٢): "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَـا عَسَرَ شَهْراً ".
- وقوله تبارك اسمه (<sup>٣)</sup>: " وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ". وقوله عزوجل (<sup>1)</sup>: " إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةً".

وأما قوله تبارك وتعالى (٥): " وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً "، فأسباط ليس تمييزاً ، وإنما هو بدل من العدد ، والتمييز محذوف ، تقديره : فرقة ، دليل ذلك أن أسباطاً لو كان تمييزاً لذكر معه العددان ، لأن السبط مذكر ، وزعم بعضهم أنه تمييز ، وهذا رأى الفراء (١).

ويجوز في العدد المركب من (١١: ١٩) باستثناء العدد (١٢) أن يضاف إلى مستحقه ، أي مالكه أو ما هو له ، وفي هذه الحال يستغنى عن التمييز ، كما في نحو:

- هذه أحد عشر زيد.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية / ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية / ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الآية / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : الآية / ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : الآية / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) أوضع المسالك : ١٥٦/٤ .

وإذا أضيف إلى مستحقه أو مالكه ففيه ثلاث لغات كما حكى النحاة ، عن العرب .

اللغة الأولى: أن يبقى العدد مبنياً على فتح الجزأين ، أي على حاله قبل الإضافة ، ويكون مبنياً في محل رفع أو نصب أو جر ومضافاً بمجموعه إلى مستحقه (١).

اللغة الثانية: أن يعامل العدد المركب معاملة المركب المزجي فيبقى جزؤه الأول مفتوحاً ، ويعامل الجزء الثاني بما يقتضيه العامل (٢):

- هذه أحسد عشر زيسد .
- اشتریت أحدد عشر زید .

#### كما يقال:

- هذه بعليك .
- دخلت بعلبك .

مع ملاحظة أن بعلبك وأمثاله ممنوع من الصرف يجر بفتحــة .

اللغة الثالثة: معاملة هذا العدد المركب معاملة المركب الإضافي، وعلى هذا النحو تجري على الجزء الأول حركات الإعدراب بحسب العامل، ويجر الجزء الثاني دائماً بالإضافة .. (٣)، كما هو الحال في (عبد الله).

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك : ٤ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) السابق : ٤ /٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك : ٢٥٩/٤ .

وهذه اللغة أجازها الكوفيون ، وحكوها عن العرب ، كما حكاهـــا الأخفش عن أبي فقعس الأسدي وابن الهيثم العقيلي (١) ، نحو : - ما فعلت خمسة عشرك .

تمييز العدد (١٠٠٠-١٠٠٠) مائة ، ألف :

العددان : مائة ، وألف حقها أن يضافا إلى المفرد تمييزاً لهما نحو:

- قوله تعالى (٢): " فَاجَلِئُوا كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ " . - وقوله سبحانه (٢): " كَأَلْفِ سننة مِمَّا تَعُنُونَ .

وقد تضاف المائة إلى الجمع ، نحــو قرارة : حمزة والكسائي: لقوله تعالى (1): " وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ " . كما قد تميز المائة بمفرد منصوب ، نحو قول الشاعر (٥):

إذا عاش الفتى ما نتين عاملً فقد ذهب اللذاذة والفتاء

<sup>(</sup>١) السابق : ٤/٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية / ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعج : الأية / ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية / ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) البيت من البحر الوافر ، للربيع بن ضبع الفزاري أحد الشعراء المعريان ، كسا نسبه سيبويه، ونسبه أيضاً ليزيد بن صنبة ، والشاهد فيه قوله (ماتتين عاماً) : حيث ميز المائة بمفرد منصوب ، انظر أوضح المسالك : ٤ / ٢٥٥ .

# صوغ العد على وزن (فاعل):

يجوز في الاستعمال العربي الصحيح الفصيح أن تصوغ من الثين وعشرة وما بينهما اسم فاعل ، كما تصوغ اسم الفاعل عن كل فعل مسن الأفعال الثلاثية ، فتقول :

ثان ، ثالث ، رابع ... إلى عاشر .

تماماً مثلما تقول :

سامىع ، ضارب ، عالم .

وهذا العدد المصوغ على وزن (فاعل) يجب فيه أن يذكر دائماً مع المذكر ويؤنث مع المؤنث ، مثل :

- حضر الرجل الخامس.
- حضرت المرأة الخامسة .

مثلما تقول :

- هذا رجل عالم ، وهذه امرأة عالمة .

ويرى النحاة أن ما دون الاثنين من الأعداد قد وضع من أول الأمر على هذه الحال ، أي على (فاعل وفاعلة) ، فقيل فيه : واحد ، وواحدة .

ويستعمل العدد المصوغ على وزن (فاعل) من هذه الأعداد مسن الثنين إلى عشرة بحسب المعنى المراد على سبعة أوجه .

- الأول : أن يستعمل مفرداً ليفيد الاتصاف بمعناه المجرد ؛ أي ليفيد الاتصاف بعدة العدد ، نحو قولك :
  - هذا الكتاب التاسع لى في علم النحو.
    - ونحو قول الشاعر <sup>(١)</sup>:

### توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع

- الثاتي: أن يستعمل العدد المصوغ على وزن (فاعل) مسع أصله (عدده) ليفيد أن الموصوف به بعض هذه العدة ، كما في نحو قولك:
- هو خامس خمسة في هذا المجال .

أي أنه الخامس في هذا المجال من جماعة منحصرة في خمسة فقط فيه . ويجب في هذه الحالة إضافة هذا العدد المصوغ على (فاعل) إلى أصله أو عدده (٢)، كما يضاف بعض الشيء إلى كله ، نحو:

- قوله تعالى (٣): " إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفْرُوا ثَاتِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَــلـ فِي الْغَارِ".

- وقُوله سبحانه (1): " لَقَدْ كَفُر الَّذِينِ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالَتُ ثَلاثَةٍ ".

<sup>(</sup>١) البيت من البحر الطويل ، للنابغة النبياني ، والآيات : العلامات أو الدلائل على الأمساكن ، والأساهد فيه قوله (وذا العام سابع) : حيث استخدم (سابع) اسم فاعل من العدد (سبعة) للدلالة على الاتصاف بهذه العدة ، أنظر أوضع العمالك : ٢٦١/٤ .

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك : ٢٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الأية / ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية / ٧٣ .

ويرى الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز السبى جانب إضافة الأول إلى الثاني - يجوز نصبه إياه كما يحدث في إعمال اسم الفاعل ، نحو:

- هذا ضارب زید.
- هذا ضارب زيداً .
- الثالث : أن يستعمل العدد المصوغ على (فاعل) مع ما دون أصله، أي مع ما هو أقل من عدده ، ليفيد معنى التمييز ، نحو :
  - قولك : هذا رابع ثلاثة .
  - وقولك : هذا خامس أربعة .

أي : الذي يجعل الثلاثة أربعة ، والذي يجعل الأربعة خمسة

- قول الله تعالى (١): " مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَـــة إِلَّــا هُــوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسَهُمْ " .

- الرابع: أن يستعمل العدد المصوغ على (فاعل) مع (العشرة) الإفادة التركيب معها .

وفي هذه الحال يذكر اللفظان مع الموصوف المذكر ، ويؤنثان مع المؤنث ، نحو :

- هذا الجزء الخامس عشر.
- هذه الرواية الخامسة عشرة .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : الآية / ٧ .

وإذا استعمل (الواحد، أو الواحدة) على ورن (فاعل) مع العشرة أو مع ما فوقها من ألفاظ العقود، تقلب فاؤها إلى موضع لامها، فتصير ياء، نحو، حاو، جادية،

- الخامس: أن يستعمل العدد المصوغ على (فاعل) ، ليفيد معنك ثاني اثنين ، أي الإفادة انحصار العدة في المذكور ، وفي هذه الحالة تلاثة أوجه:

الأول : أن يؤتى بأربعة ألفاظ :

الأول والثاني: العدد الذي على فاعل مع لفظ (العشرة) ، وهـو الوصف المركب ، والثالث والرابع ، العدد الذي اشتق منه (فاعل) مركبا مع العشرة ، ويضاف التركيب الأول إلى الثاني ، نحو:

- ثالث عشر ثلاثة عشر .

- الثاني : أن تحذف (عشر) من الأول استغناء بوجوده في الثاني ، ويعرب الأول لزوال التركيب ، ويضاف إلى العدد المركب الثاني ، نحو :

- ثالث ثلاثة عشرة .

- الثالث : أن تحذف العقد من الأول ، والنيف من الثاني ·

- السادس : أن يستعمل العدد الذي على (فاعل) مع العشرة للإفــادة معنى : رابع ثلاثة ، ويؤتى فيه كذلك ، بأربعة ألفاظ ، ولكن الثالث فيها يكون دون ما اشتق منه الوصف ، نحو :

- رابع عشر ئلائة عشر .

وقد أجاز هذا سيبويه (۱)، ومنعه بعضهم (۲)، وعلى الجواز يتعين أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض بإضافة الأول إليه . كما يجوز حذف العشرة من الأول ، ولا يجوز حذف النيف من الثاني للإلباس .

- السابع: أن يستعمل ما جاء على (فاعل) من الأعداد مع العشرين وأخواتها من ألفاظ العقود، فيأتي متقدماً ، ثم يعطف عليه ألفاظ العقود، نحو:
  - دخل الخامس والعشرين من الرجال .
  - هذا الفصل الثالث والعشرين من الكتاب.

(١) الكتاب لسيبويه : ٥٥٧/٣ .

(٢) أوضع المسالك : ٢٦٢/٤٤ .

